



الطبعة الأولى الطبعة الأولى المادية المادية الطبعة الثانية المادية الطبعة الطبعة الشائشة الطبعة الشائشة الطبعة الرابعة الرابعة الرابعة المادية المادي

#### جيت جد غوق الطت بع محت غوظة

#### © دارالشروة \_\_\_\_ أستسهامى المعتلم عام ١٩٦٨

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى - رابع المصرى - المعادية العصدوية - مصدينة نصصر ص. ب: ٣٣ البانوراما - تليفون: ١٣٧٥٦٩ ٤ (٢٠٢) في المعادة (٢٠٢) و المعادة (٢٠٢) المحريد الإلكتروني dar@shorouk.com

# عبدالوهاب مطاوع



### دارالشروقــــ

## الإهداء

مَسرة أخسرى ..

إلى كل أصدقائى عَسلى الوَرق أصلاً.. وحبًا .. وعسرفاسئًا..

عبت والوهات مطاوع

« إنما أشكو بثِّي وحزني إلى الله »

« من سورة يوسف »

« قرأها عمر بن الخطاب وهو يصلى بالناس فبكى حتى ابتلّت للهجاء! »

شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ولكن تفيض النفس عند امتلائها (شاعر عربي)

#### عيداليدلاد

أنا يا سيدى شاب في التاسعة عشرة من عمرى ، نشأت في جو أسرى هادئ يظلله الحب والتفاهم بين أبي وأمى وكنا ولدين أنا الأكبر طالب في السنة الأولى بإحدى كليات جامعة الاسكندرية والأصغر طالب بالسنة الثانية الثانوية ، وأبي محام بإحدى المدن الصغيرة القريبة من الاسكندرية ، وأمى ربة بيت متعلمة جميلة هادئة .. من هذا النوع الذي «يصالح» الدنيا مها فعلت به .. نفسها راضية دائما .. باسمة في وجوه الناس .. تساعد كل من يطلب مساعدتها وتحب جيرانها وأهلها وأهل أبى ويحبها الجميع وحين حصلت على الثانوية العامة ، أراد أبي أن يلحقني بكلية جامعية في عاصمة الاقليم الذي نعيش فيه لكي أذهب إلى الكلية وأعود في نفس اليوم إلى بيتنا الهادئ في المدينة الصغيرة لكن نفسي كانت تهفو إلى الالتحاق بكلية أتحرى لا وجود لها في عاصمة الاقليم .. ورغم ذلك فلم أعارض أبي خاصة حين قال لى إنه لا يريد لنا أن نفترق بلا ضرورة ، لكيلًا نحرم من صحبتنا ومن اجتماعنا كل مساء على مائدة العشاء كها تعودنا منذ صغرنا ، ووافقته احتراما لمشاعره وتقديرا لرغبته في أن نكون تحت رعايته وبالقرب منه ، لكن نفسي كانت تهفو الى الكلية الأخرى ويبدو أنى حزنت في داخلي لحرماني منها .. وان هذا الحزن قد ظهر على لأنى بعد أيام من ظهور النتيجة وجدت أبي وأمي جالسين في مكتب

أبي في الشقة يتهامسان ، كعادتها حين يتشاوران في أمور الحياة ، ثم خرج إلى أبي وأنا جالس في الصالة اتفرج على التليفزيون وسألنى هل ما زلت راغبا في الالتحاق بهذه الكلية ؟ ورأيت حيرته فأشفقت عليه وقلت له لا يا أبي لا أريدها ولا أريد أن أبتعد عنكم .. فابتسم ابتسامة حزينة وقال لى وكأنه يخاطب نفسه : لا بل أنت تريدها لكنك ولد طيب ولا تريد أن تؤلمنى ، لكن الحق معك .. إذ لا بد أن نتعود على الفراق من الآن لأن الدنيا لا تدوم على حال واحد ثم قبلني وأعلن لى موافقته على التحاق بهذه الكلية ، وبعد أيام كنا نقدم أوراق في مكتب التنسيق ، وقبلت أوراق في الكلية ، واقترب موعد الدراسة ، وجاء يوم السفر فاستيقظنا جميعا من الفجر وركبنا القطار الذي يغادر بلدتنا «في عتمة » الفجر ، ووصلنا إلى الاسكندرية فأقمنا في فندق صغير ، ونزلت مع أبي نطوف شوارع المدينة القريبة من كليتي حتى عثر على سكن مناسب لى في شقة قديمة مفروشة من غرفتين تؤجر للطلبة بإيجار معقول في الشتاء بشرط اخلائها قبل الصيف لتؤجر خلاله بإيجار مضاعف عدة مرات .

وانتقلت أسرقى من الفندق لتقيم معى فى الشقة الأيام الأولى من الدراسة وراحت أمى تصنع لى طعاما يكفينى أسبوعين ، وتنظم لى حياتى وترشدنى إلى كيفية تدبير حياتى وحدى ، ثم سافر أبى وأمى وشقيقى بعد أن اطمأنوا على وتعرفوا على جيرانى فى نفس الدور ، وأوصوهم بى خيرا ، وكان جيرانى الملاصقون لى أسرة طيبة لموظف فى الميناء فى الأربعين من عمره يعيش مع زوجته الاخصائية الاجتاعية وحدهما ولم ينجبا وكانا يتجنبان التعرف على سكان هذه الشقة من الطلبة قبلى لكنها توسما فى أسرتى الطيبة فرحبا بمعرفتها وخاصة أمى بالذات التى كسبت ودهما سريعا ، ووعداها برعايتى وتبادلا مع

أبى أرقام التليفون. ولا أنسى منظر أبى وهو الرجل الوقور الذى طالما رأيته يزأر فى المحكمة. وهو يقول لجارى على السلم مودعا والدموع فى عينيه: أستودعتك الله .. واستودعتك ابنى وابنك ثم يشد على يديه بانفعال ويعانقه ويعانقنى أمامه ويمضى بغير أن ينظر وراءه ، أما أمى فكانت لدهشتى أكثر تماسكا .. فقبلتنى وابتسامتها لا تفارقها وعانقت زوجة جأرى وقبلتها وحيتها وانصرفت ، أما شقيقى الأصغر فقد انفجر باكيا على السلم ، حتى ضحك جارى وزوجته مستغربين وتعجبت أنا أيضا لأننا رغم حبنا لبعضنا كنا دائسى «النقار» مع بعضينا ودائمى الاختلاف حول كل شىء أنا أشجع الزمالك .. وهو يشجع الأهلى ، أنا أحب القراءة والهدوء وهو يحب الموسيقى والأغانى وهو يشجع الأهلى ، أنا أحب القراءة والهدوء وهو يحب الموسيقى والأغانى الأجنبية والضجيج ، وحين كنا معا فى المدرسة كنا نلعب معا لفريق الكرة وفى عنفه معى فى الملعب وحذره مرارا ومع ذلك فقد كنا لا نغادر المدرسة إلا سويا .. ولا نتفسح إلا معا ولا نذهب الى السينا مساء كل خميس إلا ويدى فى يده .. ونبيت كل ليلة وليس فى قلبينا سوى الحب الخالص لنا ولأبينا وأمنا .

وسافرت أسرتى وبدأت حياة الغربة .. بعيدا عن أسرتى لأول مرة .. ولا أنكر أنى اضطربت واهتززت لكن اغراء تجربة الحياة الجامعية الجديدة كان يخفف من ذلك ، ومضت الأيام الأولى وكان اتفاق مع أبى أن أزورهم بعد ١٥ يوما لأمضى معهم عطلة نهاية الأسبوع ويزورونى هم بعد الأسبوعين التاليين لقضاء العطلة معى .. وجاء يوم سفرى لبلدتى وبدأت أجمع ملابسى التي سأحملها معى «للغسيل» في بيتنا فإذا بالباب يطرق وإذا بأبي وأمى وشقيقي لم يطيقوا انتظارى فجاءوا هم إلى .. وكانت مفاجأة سعيدة ..

وأمضت أسرتي معي يومين لاحظت خلالها أن شقيتي قد كف عن معاندتي ومناقرتي كان الفراق القصير بيننا قد هذب سلوكه نحوى .. «وشكوت لأبي وأمى من هذا الأدب، الذي لم أتعوده منه فضحكا طويلا .. وقالا لى إنه لم ينم خلال الأيام الأولى من عودتهم لبلدتنا .. وانه كان يلح عليهما في الحضور منذ الأسبوع الأول . . وأن حاله في غيابي كان « يصعب » عليهما فازددت حبا له وعشنا يومين ونحن في غاية السعادة وزار ابواي جيراني وقدما لهم هدية بسيطة من منتجات بلدتنا واطمأنا على ، والحق أن جارى لم يقصر في أداء ما وعد به أبي .. فكان يطرق بابي كل مساء .. ويسألني عن أحوالي ، ويسألني عن دراستي ويحذرني من رفاق السوء في المدينة الكبيرة ويدعوني للعشاء معها فأعتذر بأدب للمذاكرة وكانت زوجته الفاضلة حين تلقاني على السلم تصافحني وتسألني عن أحوالي وتطلب مني ارسال غسيلي إليها .. لكني كنت اعتذر شاكرا لها عطفها . وسافرت أسرتي وتكررت زياراتها لي .. وبعد شهرين قال لى أبى إنه يتعلم قيادة السيارات ليشترى سيارة يزورنى بها مع الأسرة كل أسبوعين، وبعد شهر آخر اشترى سيارة قديمة اشفقت عليه من ثمنها وتكاليفها لأنى أعلم أنه ليس ثريا وإنما عاش حياته قانعا بما يدره عليه عمله من دخل غير كبير ومعتبرا انى وشقيتي ثروته الحقيقية .

وأحسست بالاشتياق لبلدتى وأصدقائى فيها فطلبت منهم عدم الحضور فى المرة التالية لأسافر إليهم أنا وسافرت فعلا .. وزرت أصدقائى ومعارفى فيها ولاحظت لدهشتى أن أبى وأمى وأخى يعاملوننى خلال وجودى معهم بحفاوة غريبة كأننى «ضيف» نزل عندهم .. ولست عضوا من الأسرة .. كما يهتمون بى كأنى شىء كبير أو رائد من رواد الفضاء مع أنى طالب بالسنة الأولى بإحدى الكليات . فأنا ضيف الشرف على المائدة الذى تقدم له أطايب الطعام

وأخى لا يرد معاكساتى له .. سوى بالابتسام والاحترام وأبى يصحبنى معه فى المساء إلى النادى الذى يلتقى فيه بزملائه من المحامين ورجال القضاء ويقدمنى لهم فخورا بى . وجعلنى هذا أكثر سعادة وأكثر حبا وإعجابا بأبى وعدت إلى الاسكندرية سعيدا واقترب موعد عيد ميلادى .. وتوقعت أن تتصل بى أسرتى تليفونيا لتهنئتى .. لأننا نحرص دائيا على الاحتفال بأعياد ميلادنا كلنا ، ونجتمع فى كل مناسبة حول التورتة ونشترك فى هدية للمحتفل به .

وعدت من الكلية في الساعة الثانية ظهرا .. وبدأت أعد طعامي وأنا أتوقع أن يدعوني جارى إلى التليفون في أى لحظة لكن مضت الساعات وجرس التليفون لا يرن ، ثم دق جرس الباب فقمت لأفتحه فوجدت جارى أمامي مرتديا ملابسه الكامله ومعه زوجته مرتدية ملابسها وفي يدها حقيبة صغيرة ، وهما ينظران إلى بطريقة غريبة .. ثم طلب مني جارى أن أجمع ملابسي لكي أسافر إلى بلدتنا لأن أبي «تعبان» قليلا ويطلب أن يراني فانخلع قلبي .. وأسرعت أعد حقيبتي وهممت بالنزول فوجدتها يصحبانني فقلت لها إني أعرف موقف سيارات الأجرة ولا داعي لإزعجاهما لكنها قالا انها يريدان أن يطمئنا على أبي ويزورا بلدتي «بالمرة» لأنها لم يزوراها من قبل . وركبنا سيارة الأجرة .. وأنا منقبض الصدر .. وكلا رأيت نظرة الاشفاق ويني جارى أو زوجته ازددت انقباضا حتى وصلنا إلى بلدتنا في الليل ،

اكتشفت ياسيدى انى فقدت كل شىء فى لحظة أسود من ليل المحروم، فقد أراد أبى بحنانه الزائد أن يفاجئنى فى عيد ميلادى بزيارتى مع أمى وأخى ليقيموا لى حفل عيد الميلاد .. ويوقدوا لى الشموع ويقدموا لى هديتهم، فركبوا السيارة القديمة فى الصباح الباكر وخرجوا إلى الطريق حيث كان

ينتظرهم القدر عند سيارة نقل طائشة قضت عليهم جميعا في لحظة واحدة .. الجميع .. الجميع يا سيدى .. أبي .. وأمى .. وأخى لأصبح في لحظة واحدة يتها .. بل مقطوعا من شجرة .. لا أب ولا أم ولا أخ .. ووجدت كل شي قد انتهى .. ووجدت نفسى . واقفا في سرادق العزاء بين زملاء أبي وأقاربه القليلين .. ووجدت الجميع يقبلونني ويبكون من رجال القضاء إلى الموظف العجوز في مكتب أبي .. كل شيء انتهى قبل وصولى .. وقد «غم» على فلم ألاحظ أن زوجة جارى كانت ترتدى السواد .. وظننت ذلك من الحشمة .. وليس إعلانا لضياع كل شيء في حياتي .. ولازمني جارى وزوجته في بلدتي ثلاثة أيام وكانا لى كالأهل أو أقرب ثم اصطحباني عنوة معها إلى الإسكندرية لأواصل دراستي وأبتعد عن ذكريات بلدتي الحزينة ووجدت نفسي وحيدا في الشقة المفروشة التي استأجرها لى أبي وزينتها لى أمى .. وشهدت شقيقي وهو يكشف لى عن حبه بطريقة لم أرها منه من قبل وليته لم يفعل إذ ربما كانت يكشف لى عن حبه بطريقة لم أرها منه من قبل وليته لم يفعل إذ ربما كانت أحزاني عليه أخف وطأة .

وجاءنى بعد أيام فى الاسكندرية أحد زملاء أبى مشكورا بأوراق كثيرة لأوقعها .. لكى أحصل على معاش أبى وإعانة الوفاة من النقابة الفرعية ولكى يرفع لى قضية تعويض ، ثم انتحى بى جانبا وقال لى إن فى ذمته دينا لأبى وأخرج ثلاثماثة جنيه أراد أن يعطيها لى فرفضت لأنى كنت متأكدا أنه لا دين لأبى عنده وعندما أصررت على الرفض ، طالبنى بأن أعتبرها قرضا أسدده حين أحصل على الإعانة أو التعويض فشكرته وجاءنى جارى الطيب وقال لى أنه ذهب إلى صاحب الشقة وأبلغه بما حدث وأن الرجل قد قرر تخفيض الإيجار عشرين جنبها كل شهر ، وأعطانى العقد القديم لأمزقه وأكتب معه عقدا جديدا بالإيجار المخفض .. فشكرته وشكرت صاحب الشقة .

وبدأت أواجه الحياة وحدى تماما .. لا ناصر ولا معين سوى أسرة هذا الجار الطيب الذى تمنيت لو كانت له ابنة لأرتبط به إلى آخر العمر وسوى زملاء أبي وأقاربه وأقارب أمى القليلين ، الذين يزورننى بين حين وآخر حين يزورون الاسكندرية ، وقد انخفض وزنى فى شهر واحد عشرة كيلو جرامات حتى أصبحت بنطلوناتى واسعة على وقلت ساعات نومى فلم أعد أنام أكثر من ثلاث ساعات متقطعة كل يوم .. وبعد عذاب .. وأسرفت فى تناول القهوة وقل تركيزى حتى أصبحت أذاكر الصفحة فى ساعتين لا أكاد أغادر الشقة إلا للكلية لساعات وأعود سريعا بلا أصدقاء ولا زملاء ..

وكلما جلست إلى كتبى أطلت على وجوه الأحباب من صفحاتها فيتمزق قلبى .. وأنفجر فى البكاء فى الشقة الحالية .. ورغم صيامى يومين كل أسبوع وصلاقى الطويلة فإنى ألوم نفسى أحيانا لأنى تمسكت بدخول هذه الكلية اللعينة فكنت السبب فى أن «يتشحطط» أبى وأمى وأخى وراثى ليزورونى وفى أن يشترى أبى سيارة ويقودها وهو لا يجيد القيادة ولم يشتر سيارة فى عمره وأسأل نفسى دائها هل لو كنت قد استجبت لرغبة أبى فى الالتحاق بالكلية القريبة من بلدتنا هل كان سيحدث ما حدث وأسألك هل تنصحنى بترك كليتى التى تسببت فى تدمير حياتى وإذا تركتها ماذا أفعل وأنا لا أطيق العودة إلى الشقة الخالية فى بلدتى التى تذكرنى كل قطعة فيها بحنان أبى وأمى وأخى ولا أتحمل أن أقيم فيها وأحول أوراق إلى الكلية التى أرادنى أبى أن أدخلها من البداية فحاذا أفعل .. يا سيدى .. ماذا أفعل يخيل إلى أحيانا أن الحل هو أن أهجر كل شيء .. وأن أسافر إلى أوربا مثلا بعيدا عن بلدتى وكليتى وعن الاسكندرية كلها لمدة سنة لأبتعد عن أرض الأحزان كلها كما يفعل بعض الطلبة أحيانا الذين يسافرون للخارج ثم يعودون لاستكمال دراستهم ، لكنى الطلبة أحيانا الذين يسافرون للخارج ثم يعودون لاستكمال دراستهم ، لكنى

لا أملك الامكانات اللازمة لذلك ولوكانت لدى هذه الامكانات فهل هذا هو الحل يا سيدى . . أم ماذا أفعل ؟ ! .

□ ◘ ولكاتب هذه الرسالة المؤلمة أقول : إن حزنك يا صديقي يجل عن العزاء لكن لا بأس من كلمة تقال لا أملك ولا يملك لك أحد سواها . إنك يا صديقي تواجه موقفا من هذه المواقف الأليمة التي لا نستطيع التعامل معها إلا بالتسليم التام لإرادة الله سبحانه وتعالى وبالرضا التام بما جرت به المقادير، لأن التسليم بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان. وأنت تمضى على الطريق الصحيح الآن بالصلاة والصيام والصبر على ما تكره النفس وما يؤلمها ولا مفر من ذلك يا صديق ولا مهرب لأن مالا نملك تغييره ليس أمامنا سوى احتماله وهذه هي شجاعة الحياة الحقيقية التي تسمو فوق كل رتب الشجاعة .. أما هواجسك عن الكلية القريبة والكلية البعيدة .. فهي لم تغير من الأمر شيئا ولا مبرر لأن تضيف لآلامك الجسيمة آلاما أخرى لا سند لها من الحقيقة ، فأنت تعرف تماما أنها أجال ومواعيد و «أماكن» .. ولوكنت قد التحقت بالكلية القريبة لجرى نفس ما جرى في نفس الموعد .. وفي نفس المكان فلا تعذب نفسك بهذه الخواطر لأنك أحق بالتماس السلوي والعزاء من أن تحاسب نفسك على ما لاحيلة لأحد فيه . فاطرد هذه الهواجس من صدرك واخرج من عزلتك .. واتبع وصية عالم النفس الشهير بول كوستا لعلاج الأحزان ، باسترداد الثقة بالنفس ومحاولة نسيان التجارب الأليمة والمشاركة في النشاطات الاجتماعية ، لكي تشغلك بقدر الامكان عن آلامك ومعاناتك ..

واسترداد الثقة بالنفس يبدأ فى مثل حالتك .. بتحديد الهدف الذى ينبغى أن تكرس أن تسعى إليه بعد أن جرى ما جرى . والهدف النبيل الذى ينبغى أن تكرس حياتك له الآن هو أن تحقق الآمال التى عقدتها أسرتك الراحلة عليك ، وأن

تستكمل دراستك وأن تتفوق فيها وأن تكون جديرا بحب أبيك الحنون لك وبفخره بك حين كان يقدمك لزملائه وأصدقائه مزهوا ومتفاخرا وأن تكون أيضا جديرا بعطاء أمك وشقيقك لك ، عليهم جميعا رحمة الله ، وتحقيق هذا الهدف النبيل يتطلب منك أن تخفف بقدر الامكان من أحزانك ، وأن تحاول نسيان آلامك بالانخراط في الحياة الاجتماعية في كليتك والتماس الصحبة والإيناس لدى بعض زملائك والاستعانة بحكمة جارك الشهم وزوجته الفضلي في أمور حياتك فن يدرى فلعل الله قد اختار لك السكني بجوارهما لتجد فيها بعض العزاء ، وليجدا هما فيك بعض السلوى عن وحدتهما وحرمانهما من الإنجاب ، وهكذا الحياة يا صديقي تقسو أحيانا .. وترق أحيانا .. وتأخل الغزاء والتخفف من الآلام وما أقسى آلامك ، لكن ماذا نفعل غير ذلك .. وأين المفر يا ولدى ... أين المفر ؟

أما رغبتك في هجر موطن الأحزان .. فهي رغبة مشروعة .. وقد تفيد المعذبين في بعض الأحيان لكنها في ظروفك ليست مفيدة ولا ضرورية لأنها سوف تعرقل دراستك وتؤخر تحقيق الهدف السامي لك الآن ، وهو هدف يستحق أن تغالب من أجله آلامك وأن تمضي إليه بكل قوة وبلا ضياع لأي فترة من العمر فهكذا ينبغي أن يكون الوفاء لأبيك وأمك وشقيقك ، وهكذا ينبغي أن تكون صور الأحباب التي تطل عليك بين صفحات الكتب حافزا لك على ألا تخذهم وأن تسمو فوق آلامك من أجلهم ، ، ومن أجلك أيضا ، لحذا فأنت لست في حاجة إلى هذه الرحلة لكنك قد تكون في حاجة إلى وحلة من نوع آخر سوف تسهم بإذن الله في تضميد جراحك وفي غسل هموم قلبك من نوع آخر سوف تسهم بإذن الله في تضميد جراحك وفي غسل هموم قلبك المثقل بالأحزان ، لذلك فان « بريد الأهرام » سوف يدعوك بإذن الله وف

الوقت الذى تراه أنت ملائما سواء الآن أو بعد أداء الامتحان لتلبية أفضل دعوة يمكن أن توجه إلى إنسان وهى الدعوة لأداء العمرة وزيارة قبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذى تربى يتيمًا وحيدًا مثلك وواجه الحياة بلا أب ولا أم ولا أشقاء فأدبه ربه فأحسن تأديبه وكان خير البشر أجمعين .. وسوف أرجو من أحباء «بريد الأهرام» فى الأراضى المقدسة وهم كثيرون بحمد لله أن يحيطوك خلال زيارتك لها بحبهم ورعايتهم .. وإن يضعوك فى قلوبهم فتعرف بالدليل الحي أن لك فى الحياة أكثر من أب وأكثر من أم وأكثر من شقيق (١) .. فاكتب إلى باسمك وعنوائك يا صديق .. وانتظر فلقد أردت لنفسك رحلة غير مضمونة العواقب .. فأراد الله لك خيرًا منها وأبق وأفضل أثرًا بإذن الله .

<sup>(</sup>١) تلق كاتب هذه الرسالة عشرات الدعوات من قواء مصريين أفاضل يعملون بالمملكة السعودية لإستضافته ورعايته خلال رحلة العمرة ، وكها تلقيت من أجله رغبات مثات من القراء يطلبون التعرف به ومواساته واحتضائه واعتباره فردًا من أفراد الأسرة .

#### حفلالزفاف

أنا ياسيدى شاب عشت تجربة فريدة أود أن أضعها أمام قرائك ليستفيدوا منها مثلها أستفيد أنا من تجارب الآخرين التي أقرؤها في هذا الباب ..

فقد نشأت فى أسرة ميسورة الحال .. ووالدى ضابط شرطة وصل إلى أعلى رتبها .. وهو ابن باشا سابق .. أما والدتى فسيدة مجتمعات مثقفة جدا ، ولى شقيقة وشقيق يشغلان الآن وظيفتين مجترمتين جدا .. وأنا الابن الأكبر لأبوى .. وقد نشأنا جميعا فى جو ارستقراطى .. يهتم كثيرا بالشكليات والتقاليد وكل شىء فيه بمواعيد ونظام .. وصداقاتنا العائلية كلها من نفس الستوى .

ولأسباب لا أعرفها حتى الآن وجدت نفسى لا أميل كثيرا إلى هذه الحياة .. ولا أجد نفسى في صداقات الشبان والفتيات من وسطنا الاجتماعي .. فاتجهت صداقاتي كلها إلى الشبان البسطاء المكافحين مما جعلني موضع نقد من أفراد أسرتي الذين اتهموني بأني لا أحافظ على مستواى الاجتماعي ! .

ولأن أبى قد ورث عن أبيه ميراثًا ضخمًا فقد كنا نعيش حياة مترفة وعندما التحقت بكلية الطب كانت لى سيارة بويك كبيرة أذهب بها إلى الكلية وكثيرًا

ما رجوت أبى أن يستبدلها لى بسيارة صغيرة لكيلا أشعر بالحرج من زملائى وأساتذتى فكان يرفض بإصرار وكنت أتعمد تركها بعيدا نسبياً عن مبنى الكلية.

وأثناء دراستى بالكلية ارتبطت عاطفيا بإحدى زميلاتى شدتنى إليها ببساطتها ولمست فى أعاقها حنان الدنيا فضلا عن جالها وذكائها وكانت متفوقة وكنت أيضاً متفوقا وتعاهدنا على الارتباط الأبدى بإذن الله وجاء يوم التخرج ونجحنا نحن الاثنين بتقدير عال .. وجاءت اللحظة التى ينبغى أن أجول فيها حلمنا إلى حقيقة ــ وفاتحت أسرقى برغبتى فى خطبتها ودعوتها لزيارتنا فجاءت ورآها أبى وأمى وإخوقى وأعجبوا جميعًا بجالها وهدوئها وذوقها فى اختيار ملاسها .

وبعد الزيارة سألنى أبى عن مهنة أبيها وما أن أجبته حتى انفجرت داخله براكين الغضب وهب واقفاً يحطم بيديه الأكواب التى أمامه ويعلن بكل إصرار أن هذا الزواج لن يتم أبداً .. أتدرى لماذا لأن والد حبيبتى حلاق .. نعم حلاق وأقولها بكل فخر واعتزاز لأنه رجل شريف مكافح أدى واجبه تجاه أسرته وحقق ما لم يحققه بعض « الباشوات » فأهدى إلى الحياة ثلاثة أطباء ومهندسا معاريا وضابطا رغم أنه لم ينل حظا كافيا من التعليم .

وانحازت أمى إلى جانب أبى وانحاز معها شقيق وشقيقى ووجدت نفسى وحدى . أتساءل ما ذنبى أنا وفتاتى فى أن يحرم كل منا من الآخر . وأنا لم أعرف للدنيا معنى إلا بعد أن أحببتها وقررت أن أدافع عن حبى وحياتى وتوجهت إلى بيت حبيبتى وقابلت أباها .. وأعطيته صورة صادقة عن الموقف ففوجئت به بعد أن عرف بمعارضة أسرتى يرفض هو أيضاً زواجى من ابنته ويقسم أنه لن يسمح بذلك لأنه لا يرضى لنفسه ولا لأسرته أن يقال عنهم

أنهم قد «ضحكوا على » وخطفونى من أسرقى ، وحين رأى تمسك ابنته بى أعلن بكل وضوح أنه سيتبرأ منها لو تزوجتنى على غير إرادته وإرادة أسرقى . ووجدنا نفسينا حائرين . . أسرقى ترفض بسبب نظرة اجتماعية بالية . . وأسرة حبيبتى ترفض دفاعًا عن كرامتها . .

و وقررت بعد تفكير طويل أن أضع حداً لهذا العداب .. فاصطحبت فتاتى ذات يوم ومعى صديقان إلى مكتب المأذون وأخرجنا بطاقتينا وطلبنا منه عقد زواجنا .. وحين قال لي قل يا سيدي : قبلت زواجك على سنة الله ورسوله وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه .. انهمرت دموعي ودموعها ودموع صديقي .. وخرجنا من مكتبه زوجين أمام الله والناس لنواجه قدرنا وحدنا .. بلا سند لنا إلا الله سبحانه وتعالى ولم تتأخر المتاعب طويلاً فما أن علم أبي بما حدث حتى طردنى سامحة الله من البيت وسحب مني سيارة الأسرة فخرجت من البيت أحمل حقيبة ملابسي الصغيرة وفى جيبي سبعة جنيهات هي كل ما بقى معى بعد أجر المأذون وما أن علم أبوها بماجرى حتى طردها هي أيضًا فخرجت من البيت ومعها حقيبة ملابس صغيرة وأربعة جنيهات، ووجدنا نفسينا في الشارع بلا مأوى .. وكنا فى شهر فبراير ولم يبق سوى شهر على تسلم علملنا كطبيبي امتياز في الشهر التالي حيث سيتقاضي كل منا أربعين جنيها وكانت ليلة طردنا ليلة شديدة البرودة .. فجلسنا في محل نحتمي داخله من الصقيع ونفكر فها سنفعل .. وكلما مرت ساعة ولم نجد مأوى إزداد خوفنا .. حتى جاء الفرج ونجحت في الاتصال بأحد أصدقائي واقترضت منه خمسين جنبها وذهبنا إلى إحدى اللوكاندات الشعبية الرخيصة .. وحين احتوتنا الغرفة المتواضعة لأول مرة .. كان كل منا يعرف في أعاقه أن أمامنا أياما صعبة لن يخفف منها سوى

عطف كل منا على الآخر وحايته له .. وعشنا فى هذه اللوكاندة فترة تسلمنا خلالها العمل فى المستشفى ، ثم وفق الله أحد أصدقائى فى أن يجد لنا شقة من حجرتين على الطوب الأحمر فى بيت صغير فى زقاق ضيق بأحد الأحياء الشعبية ، وكانت هدية من السماء لأن صاحبها كان فى حاجة إلى نقود فقبل تأجيرها لنا بلا مقدم ولا خلو بخمسة وعشرين جنيها .. وفرحنا بها فرحة كبرى وأسرعنا نتقل إليها .. واشترينا أول أثاث عرفناه لبيتنا .. وكان مرتبة من الأسفنج ووسادتين ومكتبا خشبيا صغيرا وكرسيين ووابور جاز .. وبرادا وكوبين وحلتين فقط لا غير ! .

وفي هذا العش الهادئ عشنا حياتنا سعداء بوجودنا معاً لا يزعجنا فيه شيء سوى كثرة الفئران والحشرات .. وكانت زوجتي قوية الإرادة فتعاهدنا أن نبني حياتنا دون مساعدة من أحد .. وكانت أيضا مدبرة فكان مبلغ الخمسة والحمسين جنيها التي تتبتى لنا بعد دفع الإيجار تكفينا طوال الشهر للأكل والمواصلات ولكن بلا أى ترفيه أو شراء ملابس ، وأحبنا جيرانى البسطاء .. وأحببناهم .. وكانوا يشفقون علينا من شظف حياتنا ويتعجبون من سوء حالنا ونحن طبيبان حتى قال لى أحدهم مرة بتلقائية غريبة : إحنا كنا فاكرين إن الدكاترة كلهم حرامية لكن ياما في الحبس مظالم !.

وخففت عنا صداقاتهم بعض صعوبة الحياة فكانت جاراتنا يعرضن خدماتهن على زوجتى بشهامة مألوفة عندهن فتطلب منها جارة مثلا ملابسنا لكى تغسلها مع غسيلها لأننا طبيبان مشغولان بالعمل .. وتتطوع أخرى بشراء حاجيات البيت لها .. وتصر ثالثة على أن تشاركها تنظيف الشقة بهمة . وأنا أتذكر هذه الأشياء البسيطة الآن .. لأنى كثيراً ما وجدت فيها تعويضا لنا عن جفاء أهلنا لنا وقسوتهم علينا في هذه الأيام الصعبة رغم علمهم بكل ظروفنا

فنى مقابل هذا العطف من الجيران البسطاء .. لم يحاول أحد من أهلنا زيارتنا أو السؤال عنا .. بل ولم يتركونا أيضا في حالنا ففوجئت في إحدى الليالى وأنا وزوجتى نائمين بعد يوم شاق في العمل بأربعة، وحوش يقتحمون شقتنا .. ويحطمون المكتب والكرسيين .. ويمزقون المرتبة الوحيدة التي ننام عليها وكتبنا وأوراقنا ويسبوننا بأفظع الشتائم .. بحجة أنهم يفتشون الشقة ثم خرجوا ورئيسهم يهددنى : أنتم لسه شفتم حاجة .. عشان تبتى تتحدى الباشا ا يقصد أبي الذى كان ترق وقتها إلى رتبة اللواء !.

وخرج الرجال الأربعة .. وانحنينا نحن نلملم الاسفنج الذى خرج من بطن المرتبة ونعيد حشوها ونخيطها .. ونجمع كتبنا المرتبة .. ونحاول إصلاح المكتب والكرسيين .. ثم غلبنا التعب فنمنا على المرتبة وقد أمسك كل منا بالآخر بقوة كأنه يحتمى به مما تخفيه له الأيام .. وبالفعل فلقد انتابنى الإحساس بأن أبى لن يدعنا في حالنا .. وتحققت مخاوفي حين أبلغنى صديق لى أن أبى يدبر أن يلفق لزوجتى قضية آداب ! هل تصدق ذلك .. هذا ما حدث والله المعظيم ولم يرجع أبى عن نيته إلا بعد أن أقسم له صديقى أنه سيقنعنى بتطليقها .. لكيلا «أعاند» وأتمسك بها أكثر لو حدث لها مكروه وأصبحت مهمة صديقى هي أن يزوره كل عدة أيام ليطلب منه الصبر .. حتى ينجح فى اقناعى لاضاعة الوقت لعله يهدأ وينسانى قليلا .. وخلال ذلك جاءت فترة التجنيد وأمضيت عاما لا أتقاضى فيه سوى ستة جنيهات كل شهر وكنت أعمل لهذه وأمضيت عاما لا أتقاضى فيه سوى ستة جنيهات كل شهر وكنت أعمل لهذه الفترة ألف حساب .. لكن الله لم ينسنا فوجدت زوجتى عملاً ف مستوصف قريب من البيت وأصبحت هي التي تتولى الإنفاق على الأسرة . وانتهت فترة التجنيد وخرجت من الجيش لأجد زوجتى مصممة على تسجيل الماجستير لى ولها فظننت أن عقلها قد أصابه شيء ! لأنى كنت انتظر تسجيل الماجستير لى ولها فظننت أن عقلها قد أصابه شيء ! لأنى كنت انتظر تسجيل الماجستير لى ولها فظننت أن عقلها قد أصابه شيء ! لأنى كنت انتظر تسجيل الماجستير لى ولها فظننت أن عقلها قد أصابه شيء ! لأنى كنت انتظر

بفارغ الصبر إنتهاء فترة التجنيد لكى نبحث عن عمل فى الخارج .. لنعيش حياتنا ولنهرب بعيداً عن قسوة الأهل وتربصهم بنا ، لكنها صممت وقالت لى إننا متفوقان وقد صمدنا للضيق والشدة والمضايقات فلإذا لا نكمل مشوارنا العلمى ثم نحقق بعد ذلك أحلامنا .

واستجبت لاقتراحها مرغماً ومعجباً بها وبقوة إرادتها فى نفس الوقت وسجلت أنا وهى للهاجستير.. وبدلاً من أن نستريح بعد ما لقيناه .. بدأنا نستعد لفترة أخرى أشد قسوة ومرارة .. لأن الماجستير يحتاج إلى تكاليف وإلى كتب وإلى عناء كثير.

وبدأنا نذاكر للماجستير.. وقاسينا من الضيق والحاجة أشد مما قاسيناه طوال زواجنا .. ويكنى أن أقول لك إن طعامنا خلال الشهرين الأخيرين من الدراسة كان لا يتجاوز الخبز والدقة والملح والماء تقريباً وأننا كثيراً ما قاسينا الجوع فى ليالى المذاكرة الطويلة .. ولم نكن نجد ما نسكته به سوى الماء ، ومازلت أذكر حتى الآن أنى أسرفت ذات ليلة فى شرب الماء لكى أتتى الجوع فانقلبت معدتى وتقيأت وشعرت بالجوع أكثر وأكثر ولم نجد بدا من التضحية ببضعة قروش فخرجت فى الليل أبحث عن شيء يؤكل.

ورغم ذلك كنا سعداء .. ولم نشك يوماً .. ولم نندم .. ولم أر زوجتى مرة باكية .. حزينة .. أو غاضبة لأى سبب من الأسباب .. بل كلما رفعت رأسى عن الكتاب .. متململا وجدتها تنظر لى بعينيها الجميلتين والابتسامة الحبيبة تغطى وجهها .. فأبتسم لها ثم أحنى رأسى مرة أخرى على الكتاب .. وقد زال ضيق .

وكلل الله جهودنا بالنجاح فحصلنا على الماجستير فى زمن قياسى خلال عامين فقط .. لكن أزمتنا لم تنفرج بل عشنا عاماً آخر بعد الماجستير نعانى من

شظف العيش وننام فوق المرتبة وليس في حياتنا أية نسمة راحة حتى وفقني الله بعد جهد جهيد في الحصول على عقدي عمل لي ولزوجتي في إحدى الدول ولأول مرة بعد ٥ سنوات من العناء عرفت حياتنا أول لحظة راحة .. فعشنا في شقة جميلة وعرفنا النوم على الفراش .. وعرفنا التليفزيون بعد أن كنا قد نسيناه .. وعرفنا الطعام الجيد بعد أن كنا قد ودعناه منذ ٥ سنوات وخلال عامين كنا قد تمكنا من شراء شقة تمليك في أحد أحياء القاهرة وأثثناها .. واشتاقت نفسي للعودة إلى بلدى بعد أن وجدنا لأنفسنا فيها مأوى كريماً ، لكن حبيبتي « المجنونة » خرجت على مرة أخرى بطموح جديد هو أن نحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن .. وبنفس المنطق نحن متفوقان .. وقد مضيت أيام الشدة ولدينا الآن النقود التي تسمح لنا بالانفاق على الزمالة .. إلخ .. وباختصار حصلنا على الزمالة من لندن بتوفيق من الله .. وبجدنا واجتهادنا .. وبعد الحصول على الزمالة تعاقدنا للعمل في دولة أخرى بمرتبين خياليين وتقدمنا في عملنا فأصبحت مديراً فنياً للمستشفى الذي أعمل به وأصبحت زوجتي مديرة للقطاع الطبي بالشركة التي تعمل بها .. ورزقنا الله بطفلة جميلة لم أتردد في أن أسميها باسم شريكة كفاحي وشقائي وسعادتي .. زوجتي .

وبعد ٣ سنوات من الغربة .. عدنا إلى القاهرة فى أجازة .. وفى داخلى تصميم على شيء لم أصارح به زوجتى إلا بعد وصولنا لمصر بأسبوع ..، هو أن نحتفل بزفافنا الذى لم نحتفل به يوم تزوجنا منذ ٨ سنوات لأن من حق حبيبتى أن ترتدى ثوب الزفاف الأبيض الذى لم ترتديه .. وأن أرتدى أيضاً بدلة الفرح التي لم يكن لى مثلها حين تزوجت .. وصممت ونفذت وتحديت الجميع وأقت حفل الزفاف فى نادى الشرطة ! ودعوت كل أصدقائى الذين

وقفوا إلى جوارنا فى وقت الشدة .. وتصدر الحفل جيرانى البسطاء فى شقة الطوب الأحمر فرحين مندهشين ودخلت القاعة مع زوجتى بثوب الزفاف وأمامنا المشاعل .. والشموع .. وفرقة الزفة .. وطفلتى تجرى بين أقدام المدعوين وتضحك سعيدة وهى لا تدرى أنه حفل زفاف أبويها ! ونحت ليلتها قرير العين شاكراً لربى نعمته التى أنعمها على .

إننى أكتب إليك الآن لأنى سعيد وراض عن كفاحى لأقول لكل إنسان ألا الصبر والكفاح يحققان للإنسان ما يريده لنفسه وأن على كل إنسان ألا ييأس من رحمة الله لأن لكل شدة نهاية ولكل ضيق آخر وعلينا فقط أن نؤدى واجبنا تجاه أنفسنا ثم نسلم الأمر للخالق جل شأنه ليختار لنا ما يشاء . والسلام عليكم ورحمة الله .

□ ولكاتب هذه الرسالة أقول: إننى منذ زمن طويل لم أتلق رسالة واحدة كرسالتك هذه لا يطلب فيها كاتبها شيئا سوى أن يضع تجربته السعيدة أمام الآخرين ليستفيدوا منها.. ولو بمعايشة سعادته للحظات خلال قراءة الرسالة. ولا عجب فى ذلك لأن من يكتب عن نفسه يميل به قلمه غالبا إلى النجوى وبث الهموم.. كأن آلام البشر لا تسمح لهم بأن يكتبوا عن شيء آخر.. أو كأننا نردد جميعاً مع المتنبى قوله:

ليت شعرى هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيها ولا أتعتب ؟ لكنك قلت «قصيدتك » يا صديقى فلم تشك فيها ولم تعتب رغم ما لقيته من شقاء فى حياتك لذلك سعدت بها كثيراً ودهشت لحفل الزفاف المؤجل منذ ٨ سنوات وسعدت به كثيراً لأن من حق من يشقى أعظم الشقاء أن يسعد أيضاً أعظم السعادة . كما لم يخف معنى «مغزى » اختيارك لنادى الشرطة بالذات لإقامة هذا الحفل الغريب كأنك تريد به أن تبعث إلى أبيك رسالة

تقول له فيها إنك قد صمدت لعدوانه عليك وكافحت ونجحت وحققت لنفسك السعادة التي أردتها باختيارك لشريكة عمرك.

والحق أن زوجتك تستحق هذا الحفل وأكثر.. لأنها من بانيات الرجال يا صديق وقد دفعتك خطوات واسعة إلى الأمام بإرادتها الصلبة وبصبرها وكفاحها معك وإخلاصها لك ولأنك أيضًا وجدت معها جنتك الحقيقية وأنتا ترقدان فوق حشية الاسفنج فى شقة الطوب الأحمر.. وسوف تجدها معها دائمًا بإذن الله وسوف تحقق معها الكثير والكثير أيضًا.

وبالرغم من تقديسى دائما لرمز الأب واعترافى له بحقه فى أن يحجب موافقته على زواج ابنه وفقاً لما يراه من اعتبارات ، إلا أنى فزعت من أن تصل معارضته لزواجك إلى حد استخدام الأساليب البوليسية الكريهة معك لإكراهك على الانفصال عنها.

فلقد كان يكفيه \_ وهذا تجاوز فى حد ذاته \_ أنه طردك من بيته وحرمك من معونته وقبض عنك يده وتركك تقاسى شظف العيش وتغالب الجوع والحرمان مع زوجتك ، نعم كان يكفيه كل ذلك ليدعك تخوض تجربتك وفقاً لا نحتيارك اما أن يطلق عليك وحوشه ليقضوا مضجعك ويهدد بتلفيق قضية ماسة بالشرف لزوجتك فهذا هو الجرم الذى ماكان ينبغى له أن يرتكبه فى حق ابنه مها صنع هذا الابن .. لأن الأب لا يملك لابنه الرشيد سوى النصح والارشاد ، فإن لم يمتثل فليدعه لحياته ولمصيره . وربماكان الأقرب إلى الرحمة والعدل ولمعنى الأبوة أن يمده من بعيد بمعونته حتى وإن تمسك بموقفه الرافض معه أما أن يطارده بهذا الشكل المفزع فهذا هو التجبر وغرور السلطة بعينه ، إذ ماذا كان يملك أن يفعل لو لم يكن فى موقع يسمح له بإرسال الوحوش إلى بيت ابنه 1 هل كان سيستأجر بعض البلطجية لأداء هذا الدور القذر ؟.

فلنترك على أية حال هذا الحديث المؤلم .. ودعنى أقل لك بعد كل ذلك أن الأيام يا صديقى تأسو الجراح ولقد مضت أيام الشقاء بخيرها وشرها .. وأنها الآن زوجان سعيدان وشريكان ناجحان متفوقان ولسها فى حاجة إلى معونة أحد ولا إلى مساندته .. لكنكما فى حاجة بالتأكيد إلى أن يكون لكما أهل وأقارب لأن الإنسان الوحيد الذى تشغله رحلة الكفاح عن نفسه .. يبحث حين تستقر سفينته عن أهله ، وقد يتلمس أقاربه البعيدين لينتسب إليهم ويجدد صلاته بهم .

وأنتما لستما في حاجة إلى البحث عن الأهل والأقارب لأنهم موجودون والحمد لله لكن ظروف حياتكما قد باعدت بينكم فلاذا لا تستكمل سعادتك بأن تفتح صفحة جديدة حتى مع من أساءوا إليك وظلموك؟ ولم لا تستعيد صلاتك بأسرتك وتستعيد زوجتك صلاتها بأسرتها وأنتما الآن زوجان تفخر أية أسرة بهها ؟ ولماذا لا تتبح لأسرتك فرصة أن تعرف زوجتك على حقيقتها .. وطفلتك التي لم يروها حتى الآن . إنك إن فعلت يا صديتي فسوف يكون ذلك تأكيدا جديداً لاستقامة خلقك وعلى أنك من ذوى النفوس الكبيرة التي لا تؤثر فيها الصغائر ولا الأحقاد فلم لا تفعل .. لكى يعرف من أساءوا إليك أي جرم ارتكبوه في حقك حين باعدوك وطاردوك ، لا لشيء سوى لأنك قد وجدت نعيمك وسعادتك مع الشريكة الرائعة 1.

غالبت نفسى كثيرا حتى تنازلت عن كبريائها «اللعين» وقبلت أن تقف موقف الشاكى من أحد وهى التى اعتادت أن يشكو إليها الناس وأن ينتظروا منها المشورة والعدل وسوف تعرف بعد قليل لماذا أجهدتنى نفسى لكى تقبل ذلك فأنا يا سيدى سيدة مرموقة بكل معنى الكلمة .. بدأت حياتى العملية منذ ٢٥ سنة عقب تخرجى من الجامعة .. واختارت لى الأقدار طريقا مبشرا بالنجاح .. وأردت أن أساعد نفسى على ذلك فالتحقت بالدراسات العليا بكليتى لأحصل على الماجستير والدكتوراه ، وفى قسم الدراسات العليا التقيت بأستاذى المشرف على رسالتى للهاجستير ، وتكرر اللقاء بيننا لأستشيره فى أمر رسالتى من حين إلى آخر وكان وقتها يقترب من الأربعين وكنت فى الخامسة والعشرين تقريبا .. ونشأ بيننا اعجاب متبادل ولم نلبث أن أقتنع كل منا بشخص الآخر .. واتفقنا بعد قليل على الزواج وفى اللحظة التى تصارحنا فيها .. تنحى أستاذى عن الإشراف على رسالتى وكلف زميلا آخر بالإشراف عليها لأنى أصبحت خطيبته ، وساعدنى مساعدات كبيرة فى رسالتى حتى عليها لأنى أصبحت خطيبته ، وساعدنى مساعدات كبيرة فى رسالتى حتى ناهم على الماجستير وتزوجنا .

وفى بيتى الصغير عرفت الحب لأول مرة فى حياتى .. بالرغم من أننا لم نتبادل عبارات الحب المألوفة فى الخطوبة فلقد وجدت نفسى أحبه من أعاق قلبي ووجدت نفسي أحترمه بقدر ما أحبه فلقد كان دائمًا رجلا على خلق وله مثالياته التي يحرص عليها في الحياة ، وكان كل يوم يمر على معه يكشف لى عن ميزة جديدة من مميزاته .. فهو أمين .. لا يكذب .. لا يقبل الانحراف بكل أنواعه .. شجاع يقول كلمته في الكلية ولا يبالي إن كانت ستكسبه خصوما أم أنصاراً . أما في بيته فقد كان بحق زوجا مثاليا هادثًا . . لا يعرف كيف ينطق بكلمة جارحة لأحد منظم جدا يؤمن بتعاون الرجل مع المرأة فى كل شئون الحياة وقد أكسبته سنوات دراسته في أوروبا نظرة عملية للحياة غير متوافرة لدى الكثيرين فكان مثلا يشاركني العمل يوم الغسيل ويقف علمي الغسالة إلى جواری. ویشارکنی فی کی القمصان والفساتین. ویشتری لی الخضار والفاكهة من السوق وهو الأستاذ المرموق ويحرص على مشاركتي في تنظيف البيت في اليوم المخصص لذلك ، وكان يهتم جدا بنظافة أرضية الدور الذي نسكن فيه من العارة .. ولولا أني أمسكت به ذات مرة في أول زواجي منه وأقسمت عليه ألا يفعل حرصا على مركزه .. لخرج من باب الشقة ليمسح أرضية الدور بالجردل وبالممسحة الطويلة التي جاء بها من أوروبا قبل أن توجد في مصر.. فعند هذا الحد قلت له أرجوك دع هذا الأمر للبواب لأن جيراننا سوف يستهجنون هذا التصرف ورضخ لمطلبي رغم عدم اقتناعه به لأنه يعيش فى الواقع ويعرف الكثير عن الحياة وأصبح يدفع للبواب أجرا شهريا مقابل غسل أرضية الدور مرة كل أسبوع .

وقد تعلمت منه الكثير والكثير.. وتعودت على نظام حياته الذي يحرص عليه بدقة منذ تعلم فى أوربا فعلمني العمل لفترة يوم أوربي ـ وليست فترة اليوم المصرى المعروف الذي ينتهى عادة فى الثانية بعد الظهر.. وأن أنظم حياتى على ذلك .. وتعلمت هذا النظام وارتحت إليه فكنا نستيقظ فى السادسة

صباحا .. ونجلس على مائدة الافطار معا لمدة ساعة نتناول الطعام ونقرأ الصحف ونتبادل الأحاديث ثم نخرج إلى عملنا مبكرين هو إلى الجامعة وأنا إلى مكتبى بالهيئة التى أعمل بها وفى حقيبة كل منا سندوتشات للغداء نتناولها فى الثانية عشرة والنصف بالضبط ثم نبقى فى العمل حتى الرابعة والنصف ويمر بي بسيارته لنعود إلى البيت .. فنعد معا طعام العشاء ونتناوله فى السادسة مساء وبعدها يدخل إلى مكتبه وأنا معه فيقرأ وأدرس أنا للدكتوراه بجواره لمدة ساعتين ثم نشاهد التليفزيون لفترة وننام مبكرين .

أما يوم الخميس فإننا نخرج لنزور الأقارب والأصدقاء أو نسهر في مسرح أو سينما وفي يوم الجمعة لابد من الخروج طول النهار إلى أي مكان ونعود منتعشين وقد جددنا نشاطنا لنستعد لأسبوع من العمل الشاق!.

هكذا كان نظامه .. ولا تتصور كم أفادنى ذلك فى عملى ـ فقد كنت الموظفة الوحيدة التى تبقى بالعمل كل يوم من ٨ صباحا إلى ٤,٣٠ مساء رغم انصراف كل الموظفين فى الثانية وكثيراً ما ضقت بالفراغ والوحدة فى ساعات بعد الظهر لكنه علمنى أن أستفيد منها فى دراسة عملى وإعداد التقارير واقتراح المشروعات وفعلت ذلك واكتسبت سمعة حسنة جدا لدى رؤسائى بسبب ذلك وأصبحوا يكلفوننى بالأعمال التى تتطلب دراسة وتفكيرا وترقيت سريعا فى عملى فأصبحت رئيسة لقسم ثم مديرة ادارة وبعد أن كنت أجلس فى غرفة بها ٤ مكاتب أصبحت لى غرفة صغيرة خاصة بى وساع يرتب أوراق وملفاتى .

وكان زوجى يرقبنى بإعجاب ويشجعنى على بذل المزيد من الجهد فى العمل لأ تقدم أكثر.. ويساعدنى فى اختيار الملابس المحتشمة اللائقة بى .. بل أصبح يساعدنى فى عملى حين أعجز عن ابداء الرأى فى مشكلة فأستشيره

ويشير على بالرأى الصائب وبعد خمس سنوات من زواجنا رأى أن الوقت ملائم للإنجاب .. فأنجبنا أبننا الوحيد وبطريقته العملية طلب مني التفرغ من العمل لتربيته لمدة عامين بإجازة بدون مرتب ، وبعد عامين بالضبط طلب مني العودة للعمل وأحضرنا مربية للطفل اخترناها بعناية لكي تمضي فترة الصباح معه في بيت أم زوجي المسنة حتى نمر بها عند العودة من العمل ونصطحب الطفل للبيت واكتسبت حياتنا طعم جديدا بعد مجيء الطفل .. لكن نظامها لم يتغير وبعد عامين آخرين ألحقناه بحضانة أطفال راقية واستغنينا عن المربية ومضت حياتنا هادئة سعيدة ورغم أننا لم نكن من الأثرياء فلقد عشنا حياة مضيئة بكل معنى الكلمة في حدود إمكاناتنا .. فقد كانت لزوجي قطعة أرض صغيرة مزروعة حدائق في بلده يؤجرها منه بعض أقاربه فكان إيرادها مع مرتبه ودخله من كتبه الجامعية التي كان يتنازل عن نصف مكافأة التأليف مقابل تخفيض أسعارها للطلبة توفر لنا حياة معقولة بلا اسراف.. أما مرتبي فلقد كان يصر على أن أحتفظ به لنفسى ويقول لى ضاحكا أنا متحرر في تفكيري في كل شيء إلا في هذه النقطة فأنا شرقي جدا فيها. وهكذا كنت أنفق مرتبي على متطلباتي الشخصية وعلى شراء الهدايا له في المناسبات .. وكان هو يبادلني الهدايا وواصلت نجاحي في عملي وترقيت مديرا عاما وزادت أعبائي ولم أستطع مواصلة الدراسة للدكتوراه فتوقفت عنها وأسف هو لذلك كثيرا لكنه لم يعترض وواصل هو نجاحه في عمله حتى أصبح رئيسا للقسم ثم وكيلا لكليته ورفض أكثر من مرة قبول العمل في الخارج رغم مغرياته وفي هذه الفترة توفيت والدته رحمها الله .. وأصبحت شقتها خالية فنقل إليها بعض كتبه وأرشيفه .. وأصبح يمضى فيها أحيانا بعض الوقت كلما احتاج إلى آرشفه .

وفجأة قفزت أنا قفزة كبيرة فى عملى حين أحيل رئيس مؤسستنا للمعاش ورق وكيل الهيئة رئيسا لها فاختارنى وكيلا للهيئة بدلا منه وقوبل اختيارى لهذا المنصب بمعارضة صامتة واحتجاج داخلى من كثير من المديرين بهيئتنا .. وتألمت لذلك وشكوت لزوجى فقال لى اجعلى من هذه الاحتجاج تحديا يدفعك للعمل والإجادة واقناع المعارضين بأنك الأقدر فعلا على شغل هذا المنصب وبالفعل تفانيت فى العمل وأصبحت أعمل صباحا ومساء ويوم الإجازة وأتنازل عن اجازتى السنوية التى كان زوجى يحرص حرصا شديدا على قضائها معى فى المصيف .. ولأول مرة فى حياتى افترقنا عدة أسابيع حين جاء الصيف فانتقل إلى المصيف فى أغسطس واستأجر الشقة المعتادة هناك .. واصطحب ابنى وبقيت وحدى فى القاهرة أذهب إليه مساء كل أربعاء بسيارة الميئة وأعود مساء الجمعة .

ولم يشك زوجى من شيء.. بل كان سعيدا ومنطقيا كعادته وقال لى ليست هناك مشكلة ما دمنا سعداء معا.

واستمررت في عملى كوكيلة للمؤسسة وبذلت أقصى طاقتى في العمل مع اقتراب خروج رئيس المؤسسة إلى المعاش بعد عامين وبعد أن أصبحت المرشحة الأولى لشغل منصبه .. بترشيحه وترشيح كفاءتى لذلك غرقت في العمل فعلا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت أيامى تنقضى في اجتماعات ولجان وسفر لتفقد الفروع وحضور الاحتفالات المختلفة وكلما تصورت أنني أنجزت شيئا اكتشفت أن هناك جبالا من الأعال تنتظرني .. ولم ينفعني اليوم الأوربي في ذلك .. فأصبحت أذهب للعمل في الثامنة وأعود في الثالثة أو الرابعة .. أتناول طعام الغداء واستربح ساعة ثم أعود للعمل في السادسة والنصف أو السابعة وأبتى فيه حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة وأحيانا

للواحدة صباحا .. وهكذا كل الأيام بما فيها يوم الجمعة أحيانا .. وابتلعنى العمل بغير أن أحس واكتشفت فجأة أن أياما كثيرة تمر بدون أن أرى زوجى وأتحدث إليه فهو يكون خارج البيت حين أعود ظهرا .. ويكون نائما حين أعود ليلا وأيام الجمع التي يحرص على الخروج فيها أصبحت لا أرافقه معظم المرات لأنى أصل إلى نهاية الأسبوع منهكة القوى فأجد نفسى نائمة معظم ساعات نهار الجمعة «كالفسيخة» من شدة التعب .. أفطر وأنام .. وأتغدى وأنام وكثيرا ما صحوت بعد العصر فأجده عائدا مع ابنى من النادى أما أعال البيت فلم أعد أضع يدى فيها بكل أسف لأنى متعبة وقد خصصت نصف مرتبى كأجرة لمديرة بيت تأتى في الثامنة صباحا وتذهب في الخامسة لأعوض مرتبى كأجرة لمديرة بيت تأتى في الثامنة صباحا وتذهب في الخامسة لأعوض هذا الإهمال منى لكنى كنت سعيدة وألمح الرضا في زوجي عن نجاحي .. وكثيرا ما قال لى إنه لابد أن تكونى رئيسة للمؤسسة وسوف تنجحين في ذلك وكثيرا ما قال لى إنه لابد أن تكونى رئيسة للمؤسسة وسوف تنجحين في ذلك

وذات يوم كنت فى مكتبى فدخلت على مديرة مكتبى بلا أوراق أو ملفات فى يدها فاستغربت ذلك وتوقعت أن تطلب منى اجازة واستعددت للرفض لكنها اقتربت وجلست ثم قالت لى إنها تريد أن تتحدث معى فى أمر خاص ثم قالت لى خبرا نزل فوق رأسى كالمطرقة .. قالت لى إن زوجى قد تزوج من شهور من زميله له بالكلية مطلقة فى الأربعين من عمرها وأنها عرفت ذلك منذ أسبوع من زوج شقيقتها الذى يعمل موظفا بنفس الكلية وأن الخبر معروف فى الكلية منذ شهور لأنها لا يخفيانه وأن الاستاذة » تقيم مع أمها لأنها لم تنجب وأن زوجى يعد شقة أمه الراحلة لتكون عش الزوجية ! . أسرعت أضع النظارة على عبنى لأخنى انفعالاتى وسألتها هل أنت متأكدة من أسرعت أضع النظارة على عبنى لأخنى انفعالاتى وسألتها هل أنت متأكدة من ذلك فقالت لى نعم ولأول مرة منذ سنوات طلبت سائق السيارة ونزلت من

مكتبى قبل مواعيد العمل وأسرعت عائدة إلى البيت .. ووجدت زوجى فيه يجلس ساكنا على فوتيل يقرأ كتابا ويدخن البايب في هدوء !.

ولم تبد عليه دهشة لعودتى المفاجئة .. وجلست بجواره وسألته عن الموضوع فإذا به يقول لى بهدوء عجيب .. الخبر صحيح !.

وصرخت فيه لأول مرة في حياتي تزوجت؟ فنظر لى مندهشا من ارتفاع صوتى وقال لى نعم! قلت لماذا .. قال بنفس الهدوء لأنه لابد لكل رجل من زوجة! فصرخت مرة أخرى وأنا ماذا أكون؟ فقال أنت وكيلة هيئة مرموقة مشغولة بعملها ولجانها واجتماعاتها وطموحاتها .. ولم تعودى زوجة منذ أكثر من هسنوات . لقد صبرت كثيرا وتحملت كثيرا وانتظرت أن تفيق إلى نفسك وأن تؤدى إلى حقوقى كزوج ولكنك لم تتنهى إلى ذلك هل تذكرين متى كانت آخر مرة جلسنا فيها جلسة هادئة لمدة ساعتين معا! ليس قبل عام على الأقل .. هل تذكرين آخر مرة تناولنا فيها طعام العشاء أو الغداء معا؟ ليس قبل عام في المصيف أو في القاهرة ليس قبل عامين؟.

ماذا كنت تنتظرين منى .. إنك تعرفين استقامتى وتعرفين أنى لا أقبل أن أفعل الحنطأ .. لذلك كان لابد لى أن أتزوج وقد تزوجت !.

ووجدت نفسى عاجزة عن الرد لكنى قلت له وابنك ؟ قال ابنى أصبح شابا فى السابعة عشرة يفهم الدنيا .. وسوف يعذرنى إذا شرحت له الأمر لكنى لن أفعل ذلك إلا إذا أخبرتيه أنت بذلك لكن الأفضل أن يعرف الأمر فى الوقت المناسب وتجمد لسانى فى حلق .. وبعد دقائق مرت كالشهور قلت له : والعمل ؟ قال لى كها تشائين .. إذا أردت استمرار العلاقة الزوجية فأنا على استعداد لذلك وإذا أردت الانفصال فأنا أيضا على استعداد لذلك ولن يتغير

أى شىء فى حياتك لأنى سأترك لك الشقة بما فيها وسآخذ كتبى وأوراق فقط لكنك إذا سألتينى عن رأبى فسوف أنصحك بقبول الأمر الواقع وأن تستمر علاقتنا الزوجية حفاظا على مظهرنا الاجتماعى وعلى مركزك ولن تفتقدى شيئا منى .. لأنك فقدتيننى بالفعل منذ سنوات ؟.

ونهضت من أمامه محطمة ودخلت غرفة نومى وانهرت فى بكاء عنيف ولم أشعر إلا بزوجى يقول لى : السيارة حضرت ! فقلت له لن أذهب للعمل اليوم قل للسائق أن يعود غدا !.

وأمضيت اليوم في سريرى بلا طعام. وذهبت إلى العمل في اليوم المتالى وأنا شبه مريضة ، ومرت أيامي ثقيلة أفكر في حالى وفي العرض الذي عرضه على زوجى .. وبعد أسبوعين من التفكير قررت ألا أطلب منه الطلاق وأن استمر معه حفاظا على كرامة الأسرة وحرصا على مشاعر ابني وتظاهرت بالقوة والاستهانة بالأمر وازددت استغراقا في العمل لأنسى مشكلتي لكني كلا تذكرت الأيام السعيدة التي عشتها معه .. وتذكرته وهو يعلمني حقائق الحياة ثم وهو يشجعني على العمل والتقدم فيه ونزهاتنا البريثة في الأيام الخالية .. ثم أتذكر حالى وما وصلت إليه من وحدة وافتقاد للزوج والحبيب والأستاذ فأنهار وأبكي وفي أحيان أخرى أتذكر أن لى «ضرة» تسعد بزوجي ويسعد بها فتشب النار في جسمى .. وأفقد سيطرتي على نفسي وأشد شعرى من الغيظ فهل رأيت وكيلة مؤسسة على سن ورمح ترأس أكثر من ماثة موظف ولها ضرة ؟.

وهل أخطأت حين قبلت الاستمرار معه ولم أطلب الطلاق لقد مر على قرارى هذا ستة شهور إلى الآن لم أهنأ فيها بنوم ولا براحة ولولا مشاغلى وحياتى الاجتاعية فى العمل لجننت وزوجى يحرص على عدم جرح مشاعرى

ولكنى أحس أنه بعيد عنى وبينى وبينه حواجز عالية فهل ترى أننى أخطأت فى قبول هذا الوضع وكيف يشجعنى على التفانى فى العمل ثم يحاسبنى على العمل بنصيحته وعلى النجاح الذى حققته بفضله ؟ وماذا يريد منى أكثر مما قدمت وسنواتنا معا مرت كلها بلا مشاكل ولا أزمات ؟.

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: يريد الرجل من زوجته يا سيدتى أن تكون « زوجته » أولا ثم أى شىء آخر بعد ذلك! لقد علمك حقائق الحياة كما تقولين وشجعك على العمل والنجاح لكنك تجاوزت باعترافك الحيط الرفيع بين الطموح المشروع للزوجة في عملها وبين دورها كزوجة تشارك زوجها حياته وأفكاره وأوقاته .. فاختلطت عليك الأوراق .. وانفصلت معنويا عن زوجك منذ فترة طويلة بغير أن تشعرى . وغابت عنك حقائق كثيرة .. فغاب عنك أن زوجك ينتظرك .. وأنه مل الانتظار وأنه قد تجاوز بعد صبر طويل الاحتجاج المعلني .. فتزوج!.

لقد بحث عنك زوجك يا سيدتى طويلا ولم يجدك .. ولأنه رجل جاد فلقد رأى أنه بلا زوجة ويحتاج إلى زوجة فتزوج .. فإن كنت ألومه على شيء فعلى أنه لم يكن كالعهد به صريحا معك فى هذا الأمر .. ولم ينبهك فى الوقت المناسب إلى أنه لم يعد يحتمل انشغالك عنه وعلى أنه لم يحاول جديا استعادتك إليه من عملك ومشاغلك .. ولم ينذرك مرة ومرات إلى خطورة استمرار هذا الحال قبل أن يقدم على خطوته كما لم يبلغك بنواياه قبل أن يقدم على الزواج ويخيرك بين الاستمرار وبين الانفصال ولو فعل كل ذلك لما كان ملوما فعل فعل !.

فأنت فعلا قد انصرفت عنه إلى طموحك وإلى التحدى الذي قبلتيه في عملك وأجهدت نفسك في مواجهته وليس في اهتام الإنسان بعمله وفي تفانيه

فيه ما يعيبه .. بل هو من مزاياه بكل تأكيد ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب واجباته الأساسية الأخرى .. وأى واجب أحق بالأداء من واجب الزوجة تجاه زوجها وابنها وأسرتها ؟ وأى معنى للزواج حين يفتقد الزوج زوجته وهى معه تحت سقف واحد وحين تمر الشهور بل والأعوام وهما لا يلتقيان ولا يتناجيان ولا يتشاركان فى شئون الحياة ولا يبدد كل منها وحشة الآخر ؟ . إن التوفيق بين الطموح الشخصى والتفانى فى العمل وبين الحياة الخاصة أمر ليس مستحيلا لكن بعيدى النظر هم وحدهم الذين يحرصون عليه لأنهم يعرفون حقائق الحياة ويعرفون جيدا أنه لا قيمة للطموح ولا المناصب ولا المال .. ولا للوجاهة الاجتماعية ولا لأى شىء والإنسان تعيس فى حياته الخاصة ووحيد داخليا رغم زحام الآخرين حوله .

ولقد غاب عنك هذا الدرس يا سيدتى فى السنوات الأخيرة من حياتك فدفعت ثمنه غاليا من سعادتك الشخصية . لكنك لم تخسرى المعركة نهائيا على أية حال ... فأنت شخصية صلبة ذات إرادة قوية ولقد قبلت التحدى فى حياتك العملية وواجهتيه باقتدار فلما لا تقبلينه أيضا فى حياتك الحاصة ! وتواجهينه بنفس الاصرار ؟ إنك تستطيعين إستعادة زوجك الذى تربطك به وتربطه بك علاقة العمر والروابط العديدة ... لو تذكرت فقط أنك فى بيتك زوجة وأما وامرأة أولا وقبل كل شىء ولست وكيلة مؤسسة ولا وكيلة وزارة . لأن الرجل ياسيدتى لا يرى فارقا بالمرة بين وكيلة الوزارة وبين وكيلة المدرسة الإبتدائية فى علاقته الحاصة بها ... وهو كزوج يرى فى شريكة حياته زوجة وامرأة وأما ورفيق حياة قبل أن تكون أى شىء آخر ، أما وظائفها وألقابها فلنكن ما تكون خارج حدود علاقته بها وخارج حدود بيته وعالمها الصغير . فلم لا تراجعين نفسك .. وتصلحين من شأنك .. وتقتربين من زوجك

ليستعيد فيك الزوجة الغائبة .. والحبيبة الأولى .. إننى أتصور أن علاقتكما أعمق من هذه الأزمة العابرة التي يمكن أن تنتهى بعودة زوجك كاملا إليك .. وأتصور أنكما سوف تعبران هذه المحنة الطارئة بقليل من الإنصاف منك لنفسك أولا قبل زوجك .. وبقليل من المهارة والإرادة القوية التي يستفزها التحدى فتنهض لمواجهته وتنجح دائما في تحقيق ما تريد فلم لا تخوضين هذه المعركة الجديدة يا سيدتى متسلحة هذه المرة بدروس ثمينة من هذه المتجربة الأليمة ؟.

## صورة تلكارتية

أكتب لك ياسيدى في إحدى مناسباتى العائلية لأحكى لك قصتى لعل فيها ما يفيد الآخرين. فيذ سنوات طويلة كان أبي موظفا بسيطا بالحكومة تزوج من والدتى وأنجب منها ابنتين وولدا هو أنا ، وقبل أن أتم عامى الثانى رحلت أمى عن عالمنا فتزوج أبي بعد فترة من سيدة ريفية بسيطة أنجبت له ه بنات في ه سنين وهكذا وجدت نفسى حين بلغت سن الصبا ولدا وحيدا على سبع فتيات ووجدت أسرتى المكونة من عشرة أفراد تعيش في شقة صغيرة من حجرتين وصالة تغالب قسوة الظروف وقلة اللخل وحين تزوجت أختى الكبرى كادت الأسرة تتوقف عن الحياة من التقشف ووطأة التكاليف ، ثم أحيل أبي المعاش بعدها بعام واحد فانخفض الدخل إلى حوالى النصف وأصبحت الحياة أشد مرارة .

ورعم قلة الدخل وكثرة الأعباء فلقد كان أبى مصمها على تعليم أبنائه ليجدوا لأنفسهم موطئ قدم فى زحام الحياة . ولم تكن ظروفنا تسمح لنا بترف الرسوب فى المدرسة لهذا واصلنا تعليمنا تحت ضغط ظروف لا ترحم حتى حصلت على الثانوية العامة بمجموع كبير رشحنى للالتحاق بكلية الطب دوهنا توقفت قليلا لأفكر . . كلية الطب . . ومن أين لى بنفقات الكتب والدروس الخصوصية فيها . وهل أستطيع أن أعتمد فيها على نفسى وحدها كها

اعتمدت عليها في المراحل السابقة ، وأقنعت نفسي بعد جهد بأني أستطيع ذلك فعلا فالتحقت بكلية الطب في مدينتي الساحلية ، لكني أكتشفت بعد قليل كذب أوهامي ، فلم أستطع الحصول على بعض الكتب حتى نهاية السنة .. وتعذر على متابعة بعض العلوم بدون مساعدة خارجية ولم أجد طبعا مليما واحدا لأدفعه ثمنا لدرس خصوصي فضلا عا وجدت نفسي فيه من غربة داخل مجتمع الكلية بمظهرى البائس وبملابسي التي يرجع تاريخ بعضها إلى المرحلة الإعدادية ، وهكذا رسبت في أول سنة لي فيها رسوبا فاحشا ، وانطويت على نفسي حزينا لمدة ثلاثة أيام أشفق على خلالها أبى وإخوتى وهم يعرفون مرارة الظروف فلم يلمني أحد ، وبعد تفكير طويل وجدت أنني أحتاج لكى أنجح إلى العمل لكَّى أوفر لنفسى أثمان الكتب وإلى تقسيم وقتى بحيث لا يؤثر عملي على دراستي فبدأت من شهور الصيف أعمل واستذكر دروسي معا ، وكان العمل الذي اخترته بسيطا للغاية وقد بدأ بثلاثة جنبهات اقترضتها من أبي ، فصحوت في الفجر وذهبت إلى منطقة الملاحات واشتريت من الصيادين « شروة » سمك بساريا وضعتها في كيس كبير ثم رحت أطوف على بيوت الأحياء القريبة لأبيعها بالقطاعي للأسر لتستخدمها كطعام للبط والدجاج. ولم يسفر اليوم الأول عن ربح يذكر، وفي اليوم الثاني شكوت للصياد الذي اشتريت منه بالأمس ذلك وشرحت له ظروفي فقال لى متألما إنه ظن أنى اشتريته لأسرتي فأعطاني السمك بسعر المستهلك ، لكن ما دمت اشتريته كوسيلة للرزق فسوف يخفض لى السعر ويوصى زملاءه أيضا بذلك ، وأعطاني في هذا اليوم السمك بنصف سعر الأمس تقريبا ، وهكذا بدأت رحلتي «كتاجر» سمك صغير على باب الله وبعد أسبوع رددت لأبى القرض الذي اقترضته منه وبعد شهرين بدأت أمد أسرتي ببعض القروش الصغيرة ،

وجاء العام الدراسي وانتظمت في الدراسة ولم يتغير في نظامي شيء سوى أن أعود للبيت في الصباح لأبدل ملابس بائع السمك بملابس طالب الطب وإن كانت لا تكاد تفترق كثيرا عنها! ونجحت في السنة الاعدادية بصعوبة ، وفشلت فى السنة الأولى ثم نجحت فى العام التالى ولحقت بى إحدى شقيقاتى فى نفس الكلية وأنا مازلت فى السنة الثانية ، ووجدت عائد المهنة لا يسعفني فضلا عن طول المشوار إلى الملاحات في الفجر وقررت أن أبحث عن عمل آخر أكثر إيرادا وذات يوم كنت عائدا من مشواري الصباحي فوجدت أمامي مخزنا لأنابيب البوتاجاز والعال يضعون الأنابيب على عربات تروللي صغيرة وينصرفون بها . وبلا تفكير وجدت نفسي أنقدم إلى صاحب المخزن وأسأله عا إذا كان يريد عاملا جديدا فتفحصني برهة ثم قال لي : من أنت يا ابني ؟ فعرفته بنفسى وأخرجت له بطاقتي الشخصية وبطاقة الكلية فتفحصها باستغراب ثم قال لى ، إنه لا يستخدم إلا من يعرفه شخصيا من العال لأنه يسلم كلا منهم عربة تروللي وبضع أنابيب لذلك فهو يخاطر إذا فعل ذلك معى ، لكنه مع ذلك يتوسم في الأمانة لذلك فسوف يستخدمني ابتداء من الغد « ورزق ورزقه على الله » !.. فاندفعت أصافحه بشدة وأهز يده وأشكره من كل قلبي وهو يضحك ويستغفر الله وفي صباح اليوم التالي كنت أقف أمام باب المخزن أنتظره حتى جاء ، وجاءت عربة البوتاجاز ووزع على كل منا نصيبه ورحت أدفع التروللي أمامي وأطوف على البيوت وقد ربطت الأنابيب بسلاسل حديدية في العربة ، وبعد أن حدد لي المنطقة التي أعمل بها فأدخل أول عمارة وأطرق بالمفك على الأنابيب ، فتنفتح أبواب الشقق ويتعالى النداء على فأحمل الأنبوبة على كتفي وأصعد وأتولى فك الأنبوبة الفارغة وتركيب الجديدة وأقبض الثمن وأنزل وتفرغ حمولة التروللي فأعود مسرعا إلى المحزن لأحضر حمولة جديدة وهكذا واستمررت فى هذا العمل أربع سنوات تحسنت خلالها ظروفى وظروف الأسرة قليلا فاشتريت الكتب لكن مظهرى لم يتحسن وربما ساء رغم أنى كنت أحرص على ارتداء الأوفرول فوق ملابسى فى المخزن ثم أخلعه بعد انتهاء العمل وأحمل كتبى وأذهب إلى الكلية .

ولأن للجسم طاقة لا يستطيع تجاوزها ، فكثيرا ماكنت أبدو خلال الدروس العملية بالكلية التي تمتد أحيانا إلى ما بعد الظهر منهكا فاقد الحيوية واستلفت ذلك نظر زميلة لى بالكلية كانت رقيقة وجميلة ومهذبة دائما فوجدتها ذات يوم تقولى لى : «أنت مالك مبهدل ونايم على نفسك دائما كده ؟ » ثم أحست بالخجل بعدها وحاولت الاعتذار فهونت عليها الأمر فلقد وجدت في سؤالها رغم قسوته نوعا من الاهتمام بي سعدت به على عكس ما توقعت هي ، ولست في حاجة لأن أقول لك إنني حتى هذه اللحظة وكنت في السنة الرابعة من الكلية لم أكن قد تنبهت بعد إلى أن في الكلية زميلات .. أو أن في الحياة فتيات عدا أخواتي ، فأنا مشغول بعملي الشاق وبدراستي وبظروف حياتي عن مثل هذا الترف لذلك فقد سعدت جدا باهتام هذه الزميلة واطمأننت إليه وأصبحت كلما لقيتها أحييها وأتبادل معها الحديث وواصلت العمل والدراسة .. وازدادت ثقة صاحب المخزن في فأصبح يعطيني عربة بأربع عجلات تتسع لحوالي عشرين أنبوبة وخصص لي صبيا صغيرا يخرج معى ليحرس العربة حين أحمل الأنابيب إلى الأدوار العليا ، ولم يعد يضايقني شيء في هذا العمل سوى تحكم بعض بوابي العارات وإصرارهم على عدم السماح لى بحمل الأنابيب بالمصعد وتمسكهم بأن يكون التسليم ولو للدور العاشر عن طريق السلم المرهق .

وذات صباح حملت أنبوبة بوتاجاز إلى شقة في الدور الخامس من عارة

فاخرة جديدة أضافها صاحب المخزن إلى منطقتى بعد أن تركه أحد العال وسافر للعراق فدخلت إلى المطبخ وفككت الأنبوبة الفارغة وركبت الجديدة وأجريت لها الاختبار التقليدى وغادرت الشقة بسلام وحملت الأنبوبة الفارغة على ظهرى ومددت يدى إلى ربة البيت لأتسلم الأجرة فوجدت إلى جوارها فجأة زميلتى بالكلية إياها والتقت عيناى بعينيها ، فى لمحة خاطفة .. فتأكدت من أنها عرفتنى رغم الأوفرول المشحم والمنديل الذى أربط به فتأكدت من أنها عرفتنى رغم الأوفرول المشحم والمنديل الذى أربط به رأسى ، لكنها لم تبد أى انفعال وأسرعت أنا أهرول على السلالم .. وأنا لا أكاد أرى طريق من الضيق والهم ووقفت على باب العارة لحظات حتى تهدأ أنفاسى ، ثم ساعدت الصبى فى دفع العربة وأنا شبه غائب عن الوعى .. والخواطر تتدافع داخلى ماذا ستفعل ؟.. هل ستذيع سرى فى الكلية ويتغامز والحلبة على ويهزئون بى .. وهل سترحب بصداقتى بعد ذلك أم سترانى غير جدير بها ؟.

وعند العارة التالية حاولت أن أرفع أنبوية مملوءة لأدخل بها العارة فوجدت ذراعى تخونانى فعدلت عن ذلك ، وأدرت العربة إلى طريق المخزن وأعتذرت لصاحبه بأنى مريض وحاسبته وأنصرفت إلى بيتى .

وأمضيت فى البيت ثلاثة أيام لاأذهب خلالها إلى الكلية ولا أكاد أنام .. وبعد يومين ساءلت نفسى لماذا كل هذا الضيق وأنا لا أخجل من ظروفى أمام أى أحد .. ووجدت الإجابة واضحة كالشمس أمامى .. لأنى غارق بغير أن أدرى فى حب هذه الزميلة الفاضلة حبا صامتا يملك على عقلى وكيانى وأتطلع إلى مستقبل أفضل أتغلب فيه على صعوباتى وأصبح فيه جديرا بها .. لكن ما حدث قد هدم هذه الأحلام .

وبقوة الألم وحدها شققت طريقي إلى الكلية في اليوم الرابع وأنا أتحسب

لكل نظرة من زميل أو زميلة فوجدت العيون خالية من أى تعبير ثم جاءت هى بنفس النظرة الهادئة المهذبة التى عهدتها فيها من أول يوم وقالت لى بلهفة: أين أنت أريد أن أتحدث معك وانتحت بى جانبا من الكلية وسألتنى بحنان عن قصتى فوجدت نفسى أحكى لها كل شىء ، وعندما انتهيت كانت نظرة الاحترام تطل من عينيها وهى تؤكد لى أننى شاب مكافح شريف وأنها تتمنى لنفسها انسانا مكافحا أمينا مثلى ، وأنها لا تعترض على عمل البوتاجاز في شىء إلا فى أنه مرهتى ويسلبنى معظم طاقتى على الدراسة والاستذكار لذلك فهى تفضل أن أبحث لنفسى عن عمل أقل مشقة .. واختتمت حديثها قائلة : وسوف نبحث عن هذا العمل معا!

يا إلهى لماذا لا تأتى السعادة غالبا إلا بعد مكابدة العذاب ؟! القد عشت ثلاثة أيام فى الجحيم .. فإذا بكل آلامى تذوب فجأة وأنا أسمع هذه الكلات السحرية .. وأقبلت على الحياة من جديد وواصلت العمل فى البوتاجاز لمدة شهرين فقط بدأت بعدها أعمل كمدرس خصوصى لطلبة الاعدادى فى المنازل والمساجد ، ورغم انخفاض الدخل فلقد كان ما يأتى به هذا العمل خير معين لأسرتى ولى ، وساعدنى بالفعل على اعطاء جهد أكبر لدراستى ، وتخرجت فتاتى من الكلية قبلى بعام ولم تنقطع عنها ولاعنى وتقدم لها خطاب كثيرون رفضتهم جميعا وشجعتنى على إنهاء دراستى وتخرجت بالفعل وعادت فشجعتنى على التقدم لأسرتها وأنا مشفق من ظروفى ومن الرفض لكنى فشجعتنى على التقدمة وليتنى ما فعلت ، فقد سمعت كلاما كوى جسدى وقلبى بالنار ، وخرجت مهزوما مدحورا ولم أشأ أن أحملها ما لا طاقة لها به ، بالنار ، وخرجت مهزوما مدحورا ولم أشأ أن أحملها ما لا طاقة لها به ، فانسحبت من حياتها ومن المدينة كلها وطلبت نقل سنة الامتياز الخاصة بى إلى فانسحبت من حياتها ومن المدينة كلها وطلبت نقل سنة الامتياز الخاصة بى إلى احدى المستشفيات فى أقصى الصعيد ، وحملت ملابسى القليلة وسافرت إلى

هناك ومضت الشهور ثقيلة مريرة وأنا أتابع أخبارها عن طريق شقيقتى طالبة الطب ، وانتهت سنة الامتياز وبدأت سنة التكليف فى الصعيد وأفرغت كل طاقتى فى العمل وفى رعاية أسرتى على البعد فكنت أرسل إليها معظم ما أتقاضاه .

ووجدت في هذه المدينة الصغيرة البعيدة سلواي عن فتاتي التي لم أحب سواها وافتتحت عيادة صغيرة بعد عامين جعلت منها مسكني وعملي ، وعرفت وأنا هناك أن فتاتى قد أرغمت على الزواج من رجل أعال « من بتوع اليومين دول » وأنها غير موفقة معه وأن حياتها جحيم لا يختلف عن جحيم حياتى .. ومضى عام آخر ونفسى لا تسلوها ولا تغيب عنى صورتها وفى الساعة الرابعة من مساء ذات يوم كنت جالسا في غرفة الكشف بالعيادة استعد لاستقبال المرضى حين فتح الباب ودخلت سيدة فرفعت رأسي إليها فإذا بها فتاتى بلحمها وشحمها .. وقفزت أرحب بها وجلست تروى لى بدموعها قصتها ، فقالت لى أنها حصلت على الطلاق بعد حياة مريرة وزواج غصبت عليه تحت ضغط الأهل، وأنها بحثت عنى بعد الطلاق في كل مكان من المدينة فلم تجدني حتى عرفت أخيرا مقرى ، وأقنعت أهلها بأن يعطوها حريتها في اختيار شريك حياتها بعد أن أثبت التجربة المريرة حقها في ذلك ، فركبت القطار في الفجر لتراني .. وتسألني هل مازلت راغبا فيها وأنها ستعود بنفس القطار بعد ساعة ، فوجدت نفسي أقول لها على الفور : لن تعودي إلى مدينتك إلا وأنت زوجة لي على سنة الله ورسوله وتركتها في العيادة وخرجت وعدت بعد نصف ساعة ومعى مأذون البلدة وصاحب البيت الذي أقيم فيه وطبيب بالمستشنى الحكومي .. وعقد القران ، وشهد صاحب البيت والصديق الطبيب على العقد وطلبت منها أن تنهض لتلحق بالقطار ، فقال لى الحاج صاحب البيت ولماذا تعود كل هذا الطريق فى الليل وهى زوجتك أمام الله والناس .. تعاليا معى إلى شقتى لنخاطب أسرتها فى التليفون ونبلغها بالخبر السعيد ونستأذنها فى بقائها معك إلى أن تنزلا معا بعد أيام فى اجازة ، وسأعد لكما الشربات وعشاء الزفاف على بركة الله .. وفى مسكنه تم الاتصال التليفونى ووزع الشربات ، وأطلقت إحدى السيدات زغرودة فتساقطت معها دموعى ودموع زوجتى وأحتفت بنا أسرته إلى أن نزلنا إلى مسكننا لنرشف السعادة التى حرمنا منها بلا ذنب ونهجع إلى السكينة بعد طول عذاب .

وبالفعل سافرنا بعد يومين واسترضينا الأهل وباركوا زواجنا وسعدت به أسرتى وعدنا إلى البلدة الطيبة التى وجدت فيها مستقبل ونقلت زوجتى إليها ، ووجدنا بعد شهور شقة أخرى لسكننا ، وابتسمت لنا الدنيا ، أخيرا وتخففت من كثير من الأعباء فتخرجت أخواتى وأصبح لكن منهن حياتها . وكانت المناسبة العائلية التى أوحت إلى بالكتابة إليك هو عيد الميلاد الثالث الذى احتفلنا به أمس لطفلتنا الوحيدة ثمرة الحب والعذاب «وفاء» . . فلقد وقفت مع زوجتى وبيننا طفلتنا لنلتقط صورة تذكارية لنا ، فوجدتنى فجأة غارقًا فى الذكريات أستعرض شريط حياتى من «شروة السمك فى الفجر إلى سنوات الجوتاجاز إلى سنوات الحب اليائس إلى الهزيمة والاندحار إلى اجترار الآلام فى بلدة بعيدة . . إلى عودة الحب الذى توجناه بالارتباط وبالطفلة التى اخترنا لها إسم وفاء !»!.

وقررنا أن نكتب إليك هذه الرسالة ، لعل البعض يجدون فيها ما يساعدهم على تحمل ظروفهم وما يحفزهم على ألا يفقدوا الأمل دائما فى غد أفضل يتحقق بالكفاح والإرادة والحب فنحن مازلنا نكافح لتحسين ظروفنا ، لكن الكفاح في ظلال الحب أهون كثيرا منه في ظل الشقاء

والتعاسة .. وهذا ما أردت أن أقوله لقرائك والسلام ..

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لقد سعدت بنشر رسالتك هذه رغم أنها لا تحمل مشكلة ولا تطلب رأيا.. لأن فيها فعلا ما يفيد الآخرين ويهدئ المشاعر ويبعث الأمل فى النفوس، فليس برسائل المعذبين وحدها نتعلم الحكمة وانما برسائل السعداء أيضا نثرى تجاربنا الإنسانية ونفهم أسرار الحياة، ولو سطر كل إنسان تجربته فى الحياة على الورق سعيدة كانت أم شقية لأضافت بكل تأكيد إلى معرفة الآخرين بالنفس البشرية الكثير.. وفى الحق أنه ليست هناك دائما تجارب شقية أو تجارب سعيدة من البداية إلى النهاية، لأن الحياة مزيج عجيب من الاثنتين ولا بأس بذلك لأنها سنة الحياة، ولأن المهم هو أن يسقط المطر وينبت الخير فى النهاية لمن بذر الحب والوفاء والعطاء للآخرين كما فعلت. بل ولا عجب أيضا فى أن يعود إليك نصفك الغائب حتى ولو ضل المطريق إليك ثلاث سنوات، لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ولأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون !!.

إن أجمل ما في رسالتك يا صديقي هي أنها تخلو من نغمة الرثاء للنفس التي تسود رسائل كثيرين من القراء ربما لم يكابدوا بعض ماكابدته في حياتك من كفاح ومعاناة . وأروع ما فيها هي أنها تقول للآخرين بالتجربة الصادقة أن الإنسان قادر دائما على أن يحقق لنفسه بعض ما تصبو إليه بالكفاح وبالإرادة والصبر ، فلقد استطاع الإنسان أن يتغلب على كوارث الطبيعة ويروض الوحوش ويستأنس الجوارح بقدرته على الكفاح والتكيف وتلمس أسباب السعادة في أبسط الأشياء ، في حين عجز الديناصور الذي تفوق قوته قوة الإنسان عشرات المرات ، عن أن يغالب ظروفه ويتكيف معها فانقرض واندثر وبقي الإنسان ينسج كل يوم قصص حبه وكفاحه ويبني أعشاشه كل يوم وإلى

أبد الآبدين إن شاء الله .

لقد كانت رسالتك هذه يا صديق نسمة رقيقة تنسمتها وسط الأنبن الذى ينبعث من مثات الرسائل الأخرى .. لكن لماذا يا ربى لا تخلو حتى رسائل السعداء مما يثير الشجن ؟.. ولماذا تخفق قلوبنا معهم وهم يتحدثون عن معاناتهم حتى إذا ما وصلوا إلى لحظة السعادة والتنوير التى يتبدد فيها الظلام ويجتمع الشمل .. وجدنا العين تندى معهم فى أفراحهم .. كأنه لابد دائما مما يثير الأحزان ولو فى لحظات السعادة !!!.

## المتفوف!

أنا سيدة في الثانية والثلاثين من عمرى تخرجت منذ ٨ سنوات في إحدى الكليات العلمية وأعمل بوظيفة محترمة وبمرتب لا بأس به . وقد بدأت رحلتى في الحياة في ظل أبوين عطوفين لم ينجبا غيرى . وكان أبي مهندسا أمضى حياته في خدمة الحكومة قنوعا شريفا فعشنا حياة هادئة لا ترف فيها ولا ضيق ، وقد جعل أبي هدف حياته أن يحسن تعليمي وتربيتي فأدخلني المدرسة الفرنسية منذ صغرى ، ولم يبخل على بشيء في سبيل تهذيبي وتقويمي ، وكان يقول لى أنت ثروتي الوحيدة التي خرجت بها من الحياة ، ولقد أحببته أن التحقت بالجامعة وتقدمت فيها حتى السنة الثالثة وفي هذه المرحلة من العمر تعرفت بزميل لى في الجامعة كان ينافسني في التفوق بالكلية ، فكان ترتيبي الأولى على دفعتي في السنة الأولى وكان ترتيبي هو الثاني وفي السنة الثانية جاء هو الأول وكنت الثانية ، فلا جاءت السنة الثالثة تقدم مني ذات صباح في الكلية ، وقال لى بدون مقدمات أنه آن الأوان لكي نتعرف جيدا ، لأن خط كل منا في الحياة متشابك مع خط الآخر!!.

ورحبت بالتعارف به ، فلقد كنت أشعر بأننا سوف نلتقى ذات يوم رغم أننا لم نتبادل سوى كلمات التحية في مناسبات متفرقة وسألنى عن الطريقة التي

نتعرف بها فقلت له إن الطريقة الوحيدة التي أعرفها هي أن يقوم بزيارتي في البيت لأقدمه لأبي وأمي كزميل لي لأني تعودت على أن أفعل كل شيء في النور .. وألا أخنى شيئا عن أبي وأمي ، فتردد قليلا ثم قبل دعوتي له لتناول الشاى عصر اليوم التالى وأعطيته العنوان ، وعدت للبيت فرويت لأمى وأبى كل شيء وفي الموعد جاء زميلي واستقبله أبي بلا تكليف ورحب به وتحدث معه عن الدراسة والكلية ورحبت به أمي بطبيعية وقالت له إنها تعرف أنه ينافسني في التفوق وأنها سعيدة بذلك لكبي يحفزني على التفوق دائما . وأمضينا ساعة في جلسة عائلية هادئة وانصرف زميلي سعيدًا ، وفي اليوم التالي سألمني عن رأى أبي وأمي فيه فقلت له ما قالاه وهو أنه شاب ذكى مجتهد ، فسألني عن رأيها في « هندامه » لأن ملابسه ليست غالية في رأيه ، فقلت له إنها لا يقيمان الناس بملابسهم وإنما بأخلاقهم واستقامتهم ، فسعد جدا بهذا الكلام وبدأ يزورني كل أسبوع أو أسبوعين .. ويزور أبي في مكتبه وأحب أبي كثيرا وأحبه أبى الذى لم ينجب ولدا ولم تمض أسابيع حتى فاتحنى بحبه ورغبته فى خطبتى وخوفه من أن يرفضه أبى لأنه من أسرة صغيرة وأمامه سنوات طويلة لكى يستطيع أن يبنى حياته ، فشجعته على مفاتحة أبي وطلبت منه أن يشرح له كل ظروفه بلا مداراة ، وجاءنا عصر ذلك اليوم وانتحى بأبى جانبا فى الصالون وتحدث معه طويلا وأبي يسمع له بعطف .. ثم انتظر كلمتة فنادى أبي أمي وناداني .. وجلسنا فقال موجها الحديث لأمي : اشرحي « لفلان » كيف كان حالى حين تعرفت بك وتقدمت لخطبتك وكيف ساعدني أبوك رحمه الله في بداية حياتي ، فانطلقت أمي تحكي قصة زواجها وكفاحها وتنقلها بين مدن الأقاليم إلى أن استقرا في القاهرة وأثنًا هذه الشقة .. إلخ. وأنهت حديثها بأن الحب يصنع المعجزات وأن سنة الحياة أن يبدأ الإنسان

صغيرا ثم يكبر وأن يساعد الكبير الصغير فى بداية مشواره.

ولم يتردد أبي في الموافقة لأنه قد سألني حين أبلغته بالأمر عن مشاعرى تجاهه ومدى رغبتي فيه فأجبته بالصراحة التي تعودتها معه وشرحت له كل ظروفه العائلية .. فلم يتوقف عندها لأنه يحترم كل إنسان مها صغر شأنه .. وهكذا جاءت أسرة خطيبي لتخطبني ورحبت بها أسرتي ولم تشعر بأى غربة رغم انكاشها وتهيبها ، وكان الأمر الذي أثار تردد خطيبي هو أن أباه موظف صغير بالابتدائية القديمة ، وأن أمه شبه أمية ، لكن ذلك لم يغير من الأمر شيئا وسعدت بخطبتي ولم أخف فرحتي عن زميلاتي وصديقاتي ورحنا لأمر شيئا وسعدت بخطبتي ولم أخف فرحتي عن زميلاتي وصديقاتي ورحنا نذاكر معا ونحضر المحاضرات معا وظهرت نتيجة السنة الثالثة فكنت الأولى مرة أخرى وكان هو الثاني ، وقال لى خطيبي ضاحكا بعدها أنه تعمد ألا يحيب على إحدى فقرات سؤال في إحدى المواد لكي يعطيني الفرصة «كجنتلان» على حد تعبيره لأن أتقدم عليه في الترتيب ، فثرت عليه وطالبته بألا يفعل خلك في السنة النهائية لكي لا يضيع فرصته في التعيين كمعيد في الكلية وأن نبرك الأمر للحظ والنصيب وحدها .

وأيدنى أبى فى ذلك وضحك طويلا لهذه الحكاية .. واعتبرتها أمى دليلا قاطعا على حبه لى .. ثم جاءت السنة النهائية وبدل كل منا جهدا خارقا فى المذاكرة .. وظهرت النتيجة فجاء هو الأول وجثت أنا الثانية .. ولم أحزن لذلك بل سعدت به لأنها كانت فرصته الوحيدة للتعيين فى وظيفة معيد أما أنا فقد كنت لا أجد نفسى فى التدريس وأتمنى أن أعمل عملا آخر .. ومع ذلك فلم يعين لا هو ولا أنا بالكلية ، وإنما عينوا الثالث والخامس !! وثار خطيبى ثورة عارمة وسب ولعن ونوى أن يرفع قضية على الكلية ، فحاول أبى تهدئته والتخفيف عنه بأنه سيسعى لتعيينه فى هيئة علمية لها نفس مكانة الجامعة

وبنفس الكادر الجامعى ، وفعلا تمكن من تعييننا معا فى هذه الهيئة ، وبدأنا حياتنا العملية وانتوينا معا أن نستكمل دراساتنا العليا .. وبعد شهور من التعيين رحل أبي عن عالمنا فى هدوء .. لفظ أنفاسه فجأة وهو جالس إلى مكتبه قبل أن يصل إلى سن المعاش بعامين كأنه أراد أن يطمئن على أنه قد وضعنا على بداية الطريق ثم يتركنا لنستكمله معا ، وعرفت الحزن لأول مرة فى حياتى .. وخلت حياتنا من أبى الباسم العطوف ، ووقف خطبى إلى جوارى فى هذه المحنة وخفف عنا الكثير منها .. وبعد أن انتهت أيام الحداد فاتح أمى فى أن نعجل بالزواج .. فعرضت عليه أن نتزوج معها فى شقتها لأنها أصبحت خالية عليها بعد رحيل أبى ، وأيدت اقتراح أمى بشدة وتم الزواج بعد احتفال بسيط ، وأحسست أن الله قد عوضنى عن فقد أبى بأب وزوج لا يختلف عنه .. وابتسمت أمى لأول مرة بعد أن وجدت فى زوجى الابن ورجل الأسرة بعد غياب أبى .

وأنجبت طفلة جميلة حولت هدوء بيتنا إلى ضجيج لذيذ وتقدم زوجى فى عمله بخطوات سريعة ، وتقدمت معه ، وعدنا إلى مشروعنا القديم للدراسات العليا ورجعنا للمذاكرة سويا والسهر معا ، وحصلنا معا على الماجستير فى فترة متقاربة وسجلنا للدكتوراه ، وفى هذه الفترة بدأ حاسى للدراسة يقل لأنى شغلت بعملى وبيتى وابنتى وأمى وبزوجى قبل كل شىء ، وقلت له إننى سأتفرغ لرعايته خلال فترة إعداد الدكتوراه على أن أستكملها أنا فيا بعد ، لأنه كان شديد الإصرار على الحصول عليها فى فترة قياسية ليعمل بالتدريس الجامعى حلمه القديم . وفى أقل من ٣ سنوات ناقش رسالته وحصل على الدكتوراه ولم أكن أنا قد انهيت نصف رسالتي بعد .

ولم يتنازل زوجي عن رغبته في التدريس فسعى إلى الانتداب لإحدى

كليات الأقاليم ليدرس بها وأصبح يغيب عنى ثلاثة أيام كل أسبوع ، ولم اعترض على ذلك بل سعدت له ، لكنى وجمت حين جاءنى ذات يوم ليقول لى إنه سعى للعمل ق إحدى الجامعات العربية وأنه سيسافر إليها وحده لكى لا أقطع دراستى للدكتوراه وحاولت اقناعه باستطاعتى تأجيلها لعامين لكى أسافر معه .. فرفض بججة أننى لو سافرت معه سأنصرف نهائيا عنها وهذا ما لا يرضاه ..

وهكذا افترقنا لأول مرة منذ ٨ سنوات .. وغاب شهور العام الدراسي كلها وجاء الصيف فعاد معه وقابلته بكل شوق الزوجة المحبة لزوجها وأصبحت فترة إقامته معنا عيدا ، ومضى عام دراسي آخر ثم عاد محملا بالهدايا . . وأشرقت حياتي من جديد وفي هذه الإجازة طالبته بالعودة لكليته بالجامعة الاقليمية ، خاصة وأن حياتنا معقولة وليس لدينا سوى ابنة واحدة نستطيع تربيتها أفضل تربية ، لكنه قال لي إنه شقى في حياته كثيرا ويريد أن يوفر لابنته كل ما يكفل لها الحياة الراقية المربحة ، وسافر مرة أخرى ثم عاد في اجازة العام الثالث ومن اللحظة الأولى التي رأيته فيها أحسست بأن شيئا ما فيه قد تغير ، ففرحته بلقائنا يشوبها نوع من الوجوم ويكاد يشعر بالخجل تجاهى وسألته عما به وألححت عليه فانهار وبكى ثم فاجأنى بآخر ماكنت أتوقع أن أسمعه منه فقد قال لى زوجي الحبيب أنه دعي وهو هناك لمساعدة طالبة « وطنية » أي من أهالي البلد الذي يعمل فيه في رسالتها للماجستير في بينها ، وأنه استجاب للدعوة أملا في أن يساعده أبوها في «تثبيت أقدامه » بهذا البلد على حد تعبيره ، لأن الجامعة تنجه للاستغناء عن «غير الوطنيين» وأنهت بالفعل خدمة عدد من زملائه ، وأن هذه الطالبة مطلقة في السادسة والعشرين من عمرها ولا تنجب وأنه .. وأنه .. تزوجها !!.

هل يتخيل ذلك ؟.. وهل تتخيل حالى حين سمعت هذا الكلام وأنا التى كانت تعد الأيام على وصوله وتشطب على أوراق النتيجة كل يوم وتفرح باقتراب موعد عودته ؟!!.

هذا ما حدث ياسيدى .. والعجيب أنه يطالبنى بأن أسامحه لأن ضميره يعذبه .. وأنه لن يفرط في ولا في إبنته وأن هذا «المشروع» مؤقت وسينتهى في اللحظة التي تنتهى فيها إعارته ! .

كانت اجازة سوداء .. أمضى كل لياليها ينام فى الصالون ولا يحسر على أن يرفع عينيه فى عينى .. وتعجبت كيف هان الحب عليه وأنا التى لم أغاضبه يوما .. ولم ير منى شرا ، واقتربت عودته .. وجاء يودعنى ويطلب الصفح عنه !! فقلت له كلمة واحدة : الطلاق ! فارتاع كأنه يسمع شيئا غير متوقع وقال لى إنه لا يستغنى عنى فقلت له إذن طلاق الأخرى وعودتك لجامعتك .. أو سفرى معك ، فطالبنى بمهلة ليدبر أموره .. وطالبنى أيضا بألا أنساق وراء عواطنى!.

ويبدو يا سيدى أن المصائب لا تأتى فرادى كما يقولون ، فعقب سفره بشهرين رحلت أمى عن الحياة وأصبحت وحيدة تماما بلا أهل ولا زوج وعاد زوجى فى اجازة لمدة أسبوعين ليقف إلى جوارى فى هذه المحنة لكنه رفض العودة النهائية إلى عمله فى مصر وطالبنى مرة أخرى بتحكيم العقل !.

ومضت الشهور ثقيلة حزينة ب. وأنا وحدى فليس لى إخوة ولا أقارب قريبون منى سوى خال وحيد يقيم فى مدينة بعيدة وقد جاء عند الوفاة ثم عاد لمدينته .. أما أهل زوجى فكانوا يزوروننى من حين لآخر .. وحين جاء أبوه بعد الوفاة قال لى وهو صادق إنه غاضب مما فعل ابنه لا يقره عليه لأنى طيبة وجميلة وقد وقفت بجواره منذ عرفته ، لكنه لا يملك أن يرغمه على شىء ..

ومضت الأيام ثقيلة حتى فوجثت بزوجي يدخل على ذات يوم بغير أن يخطرنى من قبل بعودته .. وبلا حقيبة سفركالعادة .. لأكتشف من حديثه أنه جاء منذ أيام مع زوجته الجديدة ويقيمان في فندق ٥ نجوم يليق بمكانتها ! وأنه جاء ليراني ويرى الطفلة ويستأذنني في أن تزورني « زوجته » لتتعرف على وترى الطفلة التي تحبها كثيرا لأنها تحب الأطفال ومحرومة منهم ، ثم ليشكو لى من أبيه وأمه اللذين رفضا أن يزورا الزوجة الجديدة فى الفندق وقالا له لا نزورها ولا تزورنا لأننا لا نعرف لك زوجة سوى « فلانة » التي قبلتك وأنت لا تملك شيئًا وحفظتك في غيابك ولم نرمنها ولا من أبويها إلا كل خير خلال السنين الطويلة ! وهذه كلماته هو بنفس الحروف والله يا سيدى .. فرفضت أن تزورنى أو أن ترى الطفلة بالطبع .. وانصرف آسفا .. وظننت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد .. لكنه عاد من جديد يقدم لى عرضا أغرب وأعجب .. فهل تعرف ماذا يريد ياسيدي ؟.. يريد مني ألا أكون « أنانية » وأن أضحى من أجل سعادة ابنتي .. وأن يأخذ ابنتي معه ليلحقها بالمدرسة الابتدائية لأن التعليم هناك ممتاز .. لكي تتمتع « بالعز » الذي ترفل فيه « ضرتى » وتتوافر لها ظروف النربية الراقية على يد مربية سيرلانكية وتتمتع باللعب الأليكترونية والملابس الفاخرة .. إلخ ! ! وسوف يعيدها إلىَّ في اجازة الصيف لتمضى معى ٣ شهور كل سنة !.

ولم أشعر بنفسى وأنا أسمع الكلام .. وصرخت من أعاقى .. يا ظالم حتى ابنتى تريد أن تحرمنى منها بعد أن حرمتنى منك ، وبكيت وولولت وطالبته بالطلاق .. فخرج آسفا وسافر بغير أن يودعنى ، وراح يلاحقنى بالرسائل من هناك .. يحاول اقناعى باستمرار علاقتنا « الزوجية » ! وبقبول سفر ابنتى إليه ويحاول اغرائى أحيانا .. وتهديدى أحيانا أخرى بأنها ابنته ومن حقه أن يضمها

إليه ليوفر لها حياة أفضل ، رغم أن عمرها ٦ سنوات فقط .

وقد احترت فى أمرى .. ولم أعد أنام الليل من همومى .. فهل يستطيع يا سيدى أن يضمها إليه فعلا بحجة الحياة الأفضل قبل السن الشرعية ؟ وماذا أفعل لو جاء وطلب سفرها معه بقوة القانون وهو أبوها إننى وحيدة وليس بجوارى أحد أسأله وأستشيره وأبوه وأمه وإخوته متعاطفون معى لكنهم لا يملكون له شيئا فاذا أفعل .. هل أستمر فى هذه الحياة .. أم أطلب الطلاق وأتمسك به .. وكيف أحمى ابنتى من الابتعاد عنى .. وهل أنا أنانية حقا لأنى

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: عفوًا يا سيدتى إذا قلت لك إننى لم أشعر منذ فترة طويلة بالضيق وبالتقزز من تصرف إنسان كها شعرت بهها تجاه زوجك وأنا اقرأ السطور الأخيرة من رسالتك الدامية هذه !

إن هذا الرجل ياسيدتى لم يحبك يوما واحدا ولم يستحتى أبدا حبك ولا تضحياتك من أجله بكل أسف. إنه إنسان أنانى شديد الطموح يجيد الوصول إلى الأهداف بغض النظر عن الوسائل التي يستخدمها وما أنت سوى « درجة » من درجات الحياة ارتقاها حين كنت أملا بالنسبة له ، وعندما لاحت له « درجة أعلى لم يتردد في التضحية بك وارتقائها ولو لاحت له فرصة أخرى أعلى لقفز إليها لتحقيق تطلعاته.

لقد بلغ به التضليل لتحقيق هدفه أن يحاول انتزاع طفلتك منك واقناعك بالمنطق المزيف بأنها تضحية من أجل سعادتها ومن أجل الحياة الأفضل والتربية الراقية لها حتى أرتج عليك الأمر وساءلت نفسك أهى أنانية حقا أن ترفضي ذلك ؟.

لا يا سيدتي لست أنانية .. وإنما الأناني فعلا وحقا هو من يريد أن يحرم

أمًّا من طفلتها وطفلة فى السادسة من أمها لكى يقدمها هدية لامرأة ثرية لا تقل عنه أنانية «لتلهو » بها فى أوقات فراغها ثم تنصرف عنها تاركة إياها معظم الوقت لمربية سيرلانكية أو هندية شبه أمية لكى تسقيها قيمها وسلوكياتها ، فأية تربية راقية هذه ؟ وكيف تفضُل مربية أجنبية مها كانت مؤهلاتها أمًّا طبيعية مثقفة مثلك ؟.

إذا كانت زوجته ترغب فى تبنى طفلة فلم لم تبحث عنها فى الملاجئ وهى كثيرة وموجودة فى بلادها وفى كل مكان؟.

إن كل ما فى الأمر هو أن زوجك « الانتهازى » الذى قبل أن يتزوج من أخرى لمجرد أن يثبت أقدامه فى الوظيفة مهدرا كل قصة حبكما الطويلة وكل سنوات العمر الجميلة هذه ، يريد أن يطيل من عمر هذا « المشروع » لأطول فترة ممكنة ، وقد استشعر بقرون استشعاره أن زوجته الجديدة راغبة فى الطفلة لتعويض حرمانها من الإنجاب ، فسارع لتنفيذ رغباتها ، بغير أن يتوقف لحظة واحدة أمام حقوقك أنت فيها لأن الأنانى لا يتوقف طويلا أمام حقوق الآخرين ولا يعرف سوى تحقيق رغباته هو .. ولو لم يكن الأمر كذلك لما جرؤ على أن يقترح مجرد اقتراح هذه الرغبة خوفا من أن يفشل « المشروع » ويطرد من الجنة التى يتمسك بترابها ! وهو فى رأبى قصير النظر على عكس ما يتصور فى نفسه لأن هذا « المشروع سوف يطرده إن عاجلا وإن آجلاً لأن من طباعه التقليدية التقلب وسرعة الملل وكثرة التغيير وعندها سوف يكتشف أنه قد أضاع الحب الحقيق من يده وأفسد حياته واختار أسوأ نهاية لأجمل بداية المأها معك .

وما أعجب ما أقرأ أحيانا في رسائل البريد؟.

أليست هذه هي تقريبا قصة أوبرا مدام بترفلاي ؟ لو لم استشعر الصدق

ف كلماتك وأطلع على البيانات والأسماء التي حذفتها من رسالتك لانسقت وراء خيالى وتصورت أنك تروين لى مأساة بترفلاى ! ولا عجب فى ذلك ؟.. أليس هذا المشهد الغريب الذى عاد فيه زوجك يطالبك بالابنة ليضمها للزوجة الجديدة بحجة توفير الحياة الأفضل لها هو نفس مشهد الزوج الأمريكي الضابط بنكرتون الذى عاد مع زوجته الأمريكية ليطالب زوجته اليابانية بترفلاى بالطفل الوليد ليتربى فى حضانة زوجته بنفس حجة الحياة الأفضل فى أمريكا ؟.

لقد سلمته بترفلای الطفل وانتحرت ووجدوا بجوارها خنجرا منقوشا علیه هذه العبارة : إذا لم تستطع أن تعیش کریما فحت کریما !.

لكن ذلك قد حدث فى الخيال ولأننا نتعامل مع الواقع رغم غرابته فإنى أقول لك إن ابنتك من حقك شرعا وقانونا إلى أن تبلغ السن الشرعية ، وهى كل من بقى لك فى الحياة الآن بعد أن خلت دنياك من الاعزاء وآخرهم هذا الغادر فلا تفرطى فيها استجابة لأى ضغط أو انخداعا بأى تضليل ، ولا يستطيع أحد أن يحرمك منها فإن شئت أية مساعدة قانونية فإن لبريد الأهرام من كبار المحامين أصدقاء عديدين سوف يسعدهم بكل تأكيد أن يقفوا إلى جوارك وأن يدافعوا عن حقوقك .

فإذا أردت نصيحتى فإنى أنصحك بألا توقنى حياتك على هذا الزوج الذى يريد أن يجمع كل شيء بين يديه ، ويحتفظ بك كرصيد استراتيجى تحسبا لتقلبات الزوجة الجديدة ، وأطالبك بأن تخيريه نهائيا بين عودته وتخلصه منها وبين طلاقك منه . فإن أبي فنى المحاكم متسع للجميع والقانون معك ، كما أطالبك بأن تستكملي رسالتك للدكتوراه وأن تنسى هذه التجربة الأيمة وتواصلي مشوار تفوقك الذى تنازلت عنه من أجل هذا الزوج وسوف تجدين

دائمًا من يقف إلى جوارك ومن ينصرك .. وأولهم أسرة زوجك التى تعرف لك فضلك ومكانتك وتأبى لك الظلم والحداع لأن الدنيا بخير ولأن الفضلاء أكثر كثيرا من المخدوعين بالدنيا .. حتى ولو بدا لنا ذلك غير صحيح من شدة الظلام فى بعض الأحيان !.

## الصوت الحسزين إ

أنا سيدة في السادسة والثلاثين من عمرى ـ تقدم لخطبتى منذ ١٧ سنة بالطريقة التقليدية رجل فاضل رأى أهلى فيه أنه ملائم لى فوافقت عليه .. وبدأنا معا مشوار الحياة ، وكان مشوارا جميلا رغم متاعبه فلقد كان موظفا بمرتب صغير وكنت موظفة بمرتب أصغر .. فتشاركنا في كل شيء . وبعد حصولنا على الشقة بدأ كل منا في إعداد جزء من الأثاث من مرتبه .. فاشترى هو غرفة النوم والمطبخ واشتريت أنا غرفة السفرة والأنتريه .. وتعاونا في كل شيء .. واخترنا كل قطعة في بيتنا بعد التشاور والمفاضلة بينها وبين غيرها .. وكانت أياماً جميلة أحببته خلالها وأحبني كأننا عاشقان ربطت بينها قصة حب طويلة قبل الزواج .

وعشنا فترة عامين ندفع أقساط الأثاث وحين أوشكت على الانتهاء زففت اليه فى احتفال بسيط .. وبدأت رحلة حياتى الزوجية معه . وبالمعاشرة اكتملت معرفتى لزوجى .. وتعمق حبه فى قلبى .. فلقد وجدته إنسانا مهذباً مسالماً يريد أن « يعيش » .. ويحبنى ويحترمنى .. وتوافقت طباعنا لأنى أنا أيضاً إنسانة مسالمة أريد أن أعيش وقد نشأت فى أسرة ترى أن هدف الحياة هو تربية البنت وإعدادها لتكون زوجة صالحة والحق أنى زوجة شاطرة فى بيتى .. وفى عملى .. وليست لى مطالب خاصة فكل حياتى مكرسة لبيتى وزوجى ..

وأقصى سعادتى حين أصنع لزوجى طعاما ينال إعجابه رغم بساطته ..، وحين أصل بميزانية البيت إلى نهاية الشهر .. أما زوجى فأقصى سعادته أن يؤدى عمله بما يرضى ضميره وأن يعود إلى عشنا لكى يتفرغ لى بقية اليوم .. فنمضى المساء معاً .. أو نخرج فى زيارات عائلية أو نزهات بريئة .

ومر العام الأول من الزواج في سعادة تامة ... وبدأت أحس بشيء يتحرك في أحشائي وعرفت أنها البشرى بالمولود الذي سيضيء حياتنا ويوثق علاقتنا .. وانتظرت زوجي عند عودته وأبلغته بالخبر السعيد ، وطار فرحاً بالبشرى .. ونهض يؤدى لله صلاة شكر .. ومرت شهور الحمل الأولى بمتاعبها المعروفة .. وكانت متاعب لذيذة .. للأم التي تنتظر مولودها الأول ... ، وحدد الطبيب لنا موعد الولادة بعد شهرين .. ونصحني بالمشي وممارسة حياتي بطبيعية .. وبعد يومين من زيارة الطبيب كنت في شقتي فأحسست بآلام شديدة في بطني .. آلام لم أجربها من قبل تبدأ من ظهرى وتصب في بطني .. كان زوجي ساعتها يتفرج على التليفزيون .. فرآني أتألم .. وانزعج وسألني ما بك .. فهونت عليه الأمر وقلت له إنه يبدو أن الطفل يتقلب في بطني .. ما بك .. فهونت عليه الأمر وقلت له إنه يبدو أن الطفل يتقلب في بطني .. ما بك .. فهونت عليه الأمر وقلت له إنه يبدو أن الطفل يتقلب في بطني .. لكن الألم تزايد حتى لم أعد أستطيع تحمله فانهرت وانطلقت صرخاتي إلى الحياة لكن الألم تزايد حتى لم أعد أستطيع تحمله فانهرت وانطلقت صرخاتي إلى الحياة قبل موعده بشهرين ووضعوه في الحضانة لرعايته .. لكنه لم يصمد طويلا قبل موعده بشهرين ووضعوه في الحضانة لرعايته .. لكنه لم يصمد طويلا وانتهت حياته القصيرة بعد يومين فقط ..

وخرجت من المستشفى صفر اليدين .. وخيمت سحابة خفيفة من الحزن على حياتنا حاول زوجى أن يخفف منها على .. بالاهتام بى .. والحزوج معى بعد فترة النقاهة كل مساء لتتمشى على النيل أو الذهاب إلى السينها ... ،

وتراجعت ذكرى المولود الذى لم أره بعد فترة .. وعدنا لحياتنا العادية وقد ربط الألم الجديد بيننا بروابط جديدة .. وبعد عدة شهور أخرى أحسست بنفس الأعراض الأولى واهتم زوجى هذه المرة بتوفير الرعاية لى من البداية .. وذهبنا إلى الطبيب وطمأننى على حالتى .. والتزمت بتعلياته التزاماً حرفياً .. وبدأت أتردد عليه كل شهر ثم كل أسبوعين .. ثم فجأة أحسست بأعراض الولادة قبل موعدها بشهر .. وكنت قد اكتسبت خبرة ثمينة من تجربتى الأولى فنبهت زوجى إلى حالتى وأسرعنا إلى المستشفى وتمت الولادة بمعاناة أقل هذه المرة .. لكن المولود كان يحتاج إلى رعايته فى الحضانة أيضاً .. فنقل إليها .. فوجئت بنظرة حزينة فى عينى زوجى .. فنظرت إليه مرتعبة وهممت بأن أتكلم فوجئت بنظرة حزينة فى عينى زوجى .. فنظرت إليه مرتعبة وهممت بأن أتكلم فالمستطع فأمسك بيدى . وقال لى بصوت حزين .. كل شيء انتهى .. والمهم سلامتك فتفجرت دموعى كالنهر .. وزوجى يطالبنى بالتجلد لكى أسترد صحتى وأغادر المستشفى .. وغادرتها مرة أخرى وذراعى خالية إلا من السراب ..

وتكررت التجربة الأليمة في حياتنا .. وبدأت أرى في وجه زوجي مسحة خفيفة من الحزن تستقر فيه .. رغم محاولاته المستمرة للتظاهر بالمرح .. وعدم المالاة ..

ولن أطيل عليك يا سيدى فى وصف حياتنا .. لكنى سأقول لك فقط إن هذا المشهد الحزين قد تكرر فى حياتى بعدها ٤ مرات أخرى فى كل مرة يصل المولود فيها إلى الحياة قبل موعده .. ثم يغادرها مسرعا خلال يوم أو يومين . ولن أحكى لك كل ما عانيته فى كل مرة يخفق قلبى فيها بالأمل حتى اللحظة الأخيرة ثم يتلقى نفس الطعنة بكل آلامها .. ولا كل ما حاولته وجربته

من الوسائل .. حتى لقد أمضيت فى الحمل الخامس والسادس سنة شهور مستلقية على ظهرى لكى يثبت الحمل ويستقر الجنين . ورغم ذلك جاء قبل موعده .. ورحل أيضا فى موعده ! وفى كل مرة يعطينى الطبيب الأمل فى طفل أفرح به من المستشفى مثل كل الأمهات فاغادرها وليس معى سوى الفراغ . وفى المرة الأخيرة بذل الطبيب كل جهده طوال شهور الحمل وفى الولادة .. ومع ذلك فلقد كان ماكان ..

إن كل أم تدخل المستشفى لتلد وتستخرج شهادة بميلاد ابنها .. وأنا أدخل المستشفى لألد واستخرج تصريحا بمواراة مولودى التراب ! .

وكل أم ترى مولودها .. وأنا أسمع صرخاته وأنا فى غيبوبة البنج كصوت حزين يأتى من بعيد وعندما أفيق لا أراه ، لكنها إرادة الله ـ ولا معقب عليها .. وبعد المرة الأخيرة قررت أنا وزوجى عدم التفكير فى الإنجاب . لكنى كنت أهدأ فترة ثم أجد نفسى تهفو من جديد إلى طفل يعوض تعبى ويخفف دموعى ، وانتظرت حدوث الحمل مرة أخرى فلم يحدث وتوجهت للطبيب فعوصا وتحاليل عديدة وبدأت رحلة أخرى طويلة .. انتهت بكلمات صارمة من الأطباء أننى لن أحمل مرة أخرى .. وأنه لا أمل لى إلا فى علاج حديث فى الحارج نظرا لصعوبة الحالة ..

وخرجت من المستشنى وقد تعلق أملى بحلم مستحيل .. وبعد تفكير طويل قررت أن أعنى زوجى من مسئوليتى وأن أعطيه حقه فى أن يكون له طفل يسعد به فطلبت منه الطلاق ، فرفض بشدة وغضب منى لهذا التفكير .. وطلبت منه أن يتزوج من أخرى وأن أبتى زوجة له على أن أعود لأعيش فى بيت أبى كهاكنت قبل الزواج .. وعلى أن أعطيه تنازلا عن كل شيء فى الشقة لكى يستطيع أن يبدأ حياة جديدة فيها تعوضه عها عاناه معى من آلام ومن

إحباط وكتبت له هذا التنازل فعلا فرفضه ورفض هذا العرض لشدة إيمانه بالله ولحبه لى ، وقال لى بصدق اسمعى يا فلانة أنت زوجة طيبة ومخلصة .. ولقد بذلت كل ما فى وسعك لكى تحقق أمل الإنجاب .. وأرهقت نفسك بأكثر من اللازم . وعرضت حياتك للخطر ست مرات .. لإسعادى .. فكيف تنتظرين منى أن أكافئك على ذلك بالانفصال أو بالابتعاد عنك والزواج من أخرى .

ورغم أحزانى فلقد أسعدتنى كلماته وزادتنى حبا واحتراما له .. لكن النفس لا تهدأ يا سيدى فمن حين إلى آخر استرجع ذكريات التجارب الأليمة .. وأنظر إلى بيتى الهادئ وأقول آه لو اكتملت السعادة بطفل يحبو بين جدرانه ، ويبدد وحشته .. ويمسح أحزانى وأحزان زوجى التى يخفيها عنى لكنى أحس بها وأغزق لها وأنا أرى تطلعه الصامت إلى أطفال الآخرين .

سيدى ألا من أمل ؟.

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لا ينقطع الأمل فى الله أبدًا ياسيدتى..لكن السؤال هو لماذا نعذب أنفسنا دائما بالآمال البعيدة.. ونغمض عيوننا غالبا عا يمكن أن نلتمس فيه العزاء عا ينقصنا ؟.

إن العقلاء هم من يوازنون بين ما أعطته لهم الدنيا وما حرمتهم منه .. ليعرفوا فى النهاية أن لكل إنسان كأسه التى يتجرعها وأن الكتوس دائما متساوية فى النهاية . أو لسنا نرى فى الحياة زوجات وأزواجا حرموا من الانجاب .. وتمتعوا رغم ذلك بالسعادة والحب والطمأنينة !.

\* أولسنا نرى فيها أيضا أزواجا رزقوا بالبنين .. لكنهم حرموا من السعادة والسلام وراحة البال .

بل ألسنا نرى فى الحياة أمهات وآباء شقوا بأبنائهم بأكثر مما شقوا بأى شيء آخر فى حياتهم ؟.

لقد كان المليونير اليونانى أوناسيس أغنى رجل فى العالم حتى قيل إن جرد ثروته يحتاج إلى عامين وأنه لا يعرف حجمها بالضبط وكان له ابن وحيد يعده ليرث امبراطوريته المالية العريضة فلتى مصرعه فى حادث طائرة فانكسر قلب أوناسيس وارتخت عضلات عينه اليمنى وتدلى جفنه عليها بصفة دائمة ولم ينجح أساطين الطب فى العالم فى علاجها وقيل وقتها إنه بعد مصرع ابنه تمتع بكل شىء فى حياته من الثروة والنفوذ والشهرة ما عدا شيئا واحدا فقط هو السعادة ا.

أليس هذا أيضًا هو ما عناه الراوى الأعمى عند سوفوكليس حين أشار إلى الملك الذى يحمل جثان ابنه فى « أنتيجون» وقال: كريون يحمل مصيبته! يا سيدتى .. إن كل إنسان يحمل مصيبته ويمضى بها فى الحياة مع اختلاف الآلام ودرجاتها فلا تعذبى نفسك بالجرى وراء الآمال المستحيلة وكفاك ما عانيت وما عرضت نفسك له من مخاطر ست مرات قاسيات ، وحاولى أن تروضى نفسك على قبول الأمر الواقع . وأن تعيدى إكتشاف حياتك وسوف تجدين فيها الكثير مما قد تغبطك عليه أخريات لم يحرمن من الانجاب لكنهن حرمن من الشريك العطوف المتفهم كزوجك الذى يحبك ويحترمك ويتمسك بك ولا يرى لنفسه حياة بعيدا عنك فإن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله وهذه هى الحياة يا سيدتى التي لا تروى أبدا عطش مس القوم قرح مثله وهذه هى الحياة يا سيدتى التي لا تروى أبدا عطش الظمأى!

## الضوء الأخير

أكتب إليك بعد صراع مرير مع نفسي وأرجو أن تسمعني وأن تؤجل حكمك على إلى النهاية . أنا سيدة متوسطة العمر نشأت في أسرة فقيرة .. وقاسيت مرارة الحاجة وحين بلغت سن الزواج لم أفكر في الزواج من شاب مثلى لأنى كنت فى حاجة إلى زوج جاهز يوفر لى المسكن والملبس والمأكل ولا يكلفني شيئا . وقد وجدت هذا الزوج في شخص مطلق له أولاد وعنده شقته ولديه إمكانات الحياة ، بل ولا أكذبك إذا قلت لك إنى فرحت به بالنسبة لظروفي التي شرحتها لك وهكذا تزوجته واعتزمت أن أحافظ عليه وعلى حياتي الجديدة .. وكان هو أيضا سعيدا بي .. لكن شيئا ما في داخلي كان يدفعني دفعا لإساءة معاملة أطفاله ـ رغم أنهم أبرياء ـ ولتعذيبهم .. تسألني لماذا أقول لك لا أعرف .. هل أساءوا إليك أقول لك إنهم أطفال صغار حرموا من أمهم وفرحوا حين وجدوا أمَّا ترعاهم لكن النفس الأمارة بالسوء كانت تدفعني دفعا لتعذيبهم .. ولم يخف الأمر طويلا على زوجي .. فلقد أحس ـ بقلب الأب ـ بعداب أطفاله .. ولم يكن هناك ما يربطني به سوى حسن العشرة فلم أنجب منه أطفالا .. لذلك لم يجد صعوبة في التخلص منى وطلاق ، فعدت إلى الوحدة وإلى معاناة ظروفي الاجتماعية بعد فترة قصيرة من الاستقرار معه ..

وحاولت أن أجد مخرجا من ظروفى فعملت فى إحدى الشركات ومن خلال عملى التقيت بتاجر كبير يتعامل مع الشركة له بنات وأبناء متزوجون كان أرمل توفيت زوجته .. ولفت نظرى إليه بجديثه الدائم عن زوجته الراحلة وأبنائه الذين يتحدث عنهم بحب شديد .. ووجدت نفسى أميل إليه رغم كبر سنه وأتمنى أن أتزوجه .. وشاءت الأقدار أن تتحقق أمنيتى بعد فترة قصيرة إذ فاتحنى برغبته فى الزواج منى وسعدت بطلبه جدا وسارعت بالموافقة .. وبارك أبناؤه زواجى من أبيهم لكى يجد من ترعاه فى وحدته .. وشهدوا جميعا مراسم الزواج وأحاطوا بأبيهم سعداء بسعادته وقال قائلهم إن الحياة لابد أن تستمر وأن من حق أبينا أن يجد من يؤنس حياته بعد زواجنا جميعا وانشغالنا بأسرنا ، وزففت إليه فى حفل عائلى صغير وخرج الأبناء وهم يودعون أباهم بالقبلات ويودعوننى بحرارة والبنات يقبلنى ويثنين على جالى الهادئ .

وأحست أن هذه الأسرة يجمعها الحب الصادق بين أفرادها .. وحمدت الظروف التي جعلت منى واحدة منهم . وانتويت أن أستمتع بجياتى .. وأن أكسب حب زوجى وأولاده . ومضت الأسابيع والشهورسعيدة والجميع يعاملوننى بحب واحترام .. وكنت قد تركت عملى وتفرغت لأسرتى الجديدة ووجدت فيها كل ما أحتاج إليه . لكنى يا سيدى بدأت أغار شيئا فشيئا من حب زوجى لأولاده وأحفاده .. وبدأ الشيء يتحرك من جديد .. وبدأت أضيق بحديث زوجى عن ذكرى زوجته الراحلة وباهتامه بأمور أبنائه وبناته ، فإذا أردت أن اشترى فستانا قالى لى زوجى اشترى لأولادى معك .. وإذا فكرت فى شراء شيء جديد للبيت قال لى اشترى معه لأولادى .. حتى وجدت نفسى فجأة أكره أولاده وبناته بلا سبب .. وأريد أن أبعد هذا الزحام عن زوجى لكى أنفرد به وباهتامه .. وبدأت أشكو لزوجى من

أبنائه .. وفى البداية لم يكن يسمع لى .. ثم بدأ يسمع ولا يعلق .. ثم بدأ يسمع ويتعاطف معى ببعض الكلمات .. بغير أن يخطئ أبناءه أو يلومهم .. ثم بدأ يسمع ويعبر عن سخطه ببعض الكلمات القاسية .. ثم بدأ يتغير تجاههم تدريجيا .. وأنا لا أدع له فرصة للتراجع ولم يمض سوى عامين حتى كان يكره أبناءه وأحفاده وأنا « أتلذذ » « لذة » الانتصار عليهم !.

تسألنى مرة أخرى لماذا .. وسأقول لك لا تسألنى لأنى لا أعرف سوى أنى أردت أن أبعد كل هذا الحشد عن زوجى وأن يخلو لى وحدى .. وأن طبيعتى غلبتنى كأنى نسيت كل ما جرى فى زواجى الأول ونسيت طلاقى وعودتى للعمل ومعاناتى للحرمان مرة أخرى ..

وبعد أن انفردت بزوجى انقطع الأبناء والأحفاد عن زيارتنا ولم يعد يدخل بيتنا أحد .. وفي هذه الأيام بدأ زوجي بإيجاء وضغط مني يبيع أملاكه لكيلا تكون هناك أشياء واضحة يمكن أن ينازعني فيها أحد والحق أن أبناءه لم يتموا بذلك بقدر ما حزنوا لمقاطعة أبيهم لهم وحرمانهم منه .. وفي احدى المناسبات انفجرت ابنته الكبرى في باكية ودعت الله أن يحرمني من «نظرى » كما حرمتها وأخوتها من أبيهم وبدلا من أن أغضب أو أجزع وجدت نفسي أضحك سعيدة بالانتصار عليهم ..

وتفرق الأبناء .. وبدأوا يهاجرون كل إلى بلد مختلف .. فهاجر بعضهم إلى البلاد العربية وهاجر البعض الآخر إلى أوربا ، حتى البنات هاجرن وراء أزواجهن بعد أن سلمن أمرهن لله فى أبيهن .

وخلت الدنيا تماما من حولنا .. وبدأت أستمتع بالهدوء مع زوجى .. لكنه لم يطل كثيرا .. فلقد توفى زوجى بعدها بعام وفوجئت به وهو فى لحظاته الأخيرة يهتف بأسماء أبنائه وبناته وقد كنت ظننت أنه قد نسيهم .. فاندفعت

أقول له أنا بنتك وزوجتك وأمك وكل شيء لك في الدنيا ، لكنه لم يحفل بي وفارق الحياة ولسانه يهتف بأسماء أبنائه وعيناه تبحثان عنهم في ضيق ويأس . وانتقل زوجي إلى العالم الآخر .. وحزنت عليه لأني وجدت معه الحياة التي أردتها .. لكني تماسكت ودبرت كل أموري بحكمة وكانت كل ثروته تحت يدى أموالا سائلة فانفردت بها وحرمت كل أبنائه وتجاوزت الأزمة بسرعة .. وعشت حياتي مطمئنة للمستقبل فعندي الشقة التي نقل زوجي عقدها باسمي وعندي أموال في البنك لكن الأبناء لم ينازعوني في الشقة ولا في غيرها وعشت عامين هادئين .. أحيا حياة أرملة ثرية احتاطت للمستقبل باحتياطات عديدة .. عندي سيدة ترعي شئون بيتي وأشغل وقتي بزيارة الصديقات اللاتي تعرفت بهن في السنين الأخيرة أو استقبل بعضهن في الصباح ونروح نتحدث في أمور الدنيا .. وأتفرج على التليفزيون ، وأفلام الفيديو كل يوم ، وبدأت أفكر في استثجار شقة للمصيف أمضي بها الصيف في الإسكندرية ..

وأسرفت فى التفرج على أفلام الفيديو حتى بدأت أحس بزغللة بسيطة فى عينى ونصحتنى صديقة بأن أعمل نظارة تحفظ نظرى .. فذهبت إلى أكبر طبيب عيون لعمل النظارة ، واخترت نظارة أنيقة زادت وجهى شياكة وأنا أرتديها .. واستعدت راحتى فى التفرج على الفيديو لكن النظارة الجديدة لم تلبث شهرين حتى بدأت تزغلل عينى من جديد فعدت إلى طبيب العيون الذى استبدلها لى بأخرى جديدة ، واستعدت اطمئنانى سريعا .. لكن النظارة لم تلبث أن ضايقتنى فاستشرت صديقتى فنصحتنى بالذهاب إلى طبيب آخر وذهبت إليه ففحصنى بدقة ثم نظر لى طويلا وقال : يا مدام أن القرنية عندك تضمر منذ زمن .. وقد تأخرت كثيرا فى بدء العلاج !.

فصرخت فيه : ماذا تعنى ؟ فقال : كل شيء بأمر الله ! فغامت الدنيا

أمام عينى .. وتركت العيادة وأنا لا أرى الطريق وفى طريق عودتى إلى البيت مر شريط حياتى أمام عينى .. من الفقر والحرمان إلى الزواج الأول .. إلى الطلاق والحرمان .. إلى الزواج الثانى إلى الراحة والاطمئنان والمال .. ثم فجأة قفزت إلى مخيلتى صورة ابنة زوجى الكبرى وهى تدعو الله أن يحرمنى من بصرى كما حرمتها من أبها وتسمرت فى مكانى ..

وسألت نفسي بفزع هل يكون هذا هو النذير؟.

لا .. لن يكون إن معى مالا .. وهناك أطباء .. وسأصرف آخر قرش معى في علاجي ..

وبدأت الرحلة المريرة .. وطفت على الأطباء ومراكز العلاج .. وبت ليالى تعسة أنتظر نتائج الفحوص .. وكل يوم يمضى تظلم عيناى فيه قليلا عن اليوم الذى سبقه .. وتوقفت عن مشاهدة التليفزيون والفيديو وقراءة الجلات ..

وأمضيت أياما قاسية معصوبة العينين ..، ثم انسحب آخر ضوء من عينى منذ أسابيع وتحولت الحياة إلى ظلام قاتم أيكون هذا هو العقاب الذى توعدتنى به ابنة زوجى يا سيدى ؟.

إننى لا أسالك لكى تجيبنى لأنى عرفت فعلا أنه كذلك منذ أن أظلمت عيناى لأول مرة ونفض الأطباء أيديهم منى يائسين..

لكنى أملى هذه الرسالة على أعز صديقاتى التى وقفت معى فى محنتى لكى أطلب منك شيئا آخر.

لقد كنت من قراء هذا الباب قبل أن أفقد القدرة على القراءة وأصبحت الآن أستمع إليه .. وبعد صراع مرير مع نفسى قررت أن أكتب إليك لأطلب منك أن تنشر قصتى لكى تدعو أبناء زوجى للحضور إلى لكى أعطيهم نصيبهم

مما ترك أبوهم رحمه الله من مال . فصورته وهو ينادى أبناءه لا تفارقنى منذ كف بصرى .. ووجود مالهم الذى حرمتهم منه معى يلسعنى بالنار ويذكرنى بما فعلت وبما جنيت وأدعوك لأن تكون شاهدا على أنى سوف أبرئ ذمتى أمام الله مما دخلها من مال حرام حين يحضر أبناء زوجى وأعيد إليهم حقوقهم . ولتسأل الله لى الرحمة .. ولتسأل أبناء زوجى لى السماح والمغفرة وكفانى ما ألاقيه من عذاب . والسلام عليكم ورحمة الله .

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: إن رسالتك هذه يا سيدتى من الرسائل القليلة التي لا أجد في نفسى أي ميل للتعليق عليها لأن ما تقوله كلاتهم لا يدع زيادة لمستزيد. إذ ماذا يمكن أن أقول أنا أكثر مما قلت أنت في هذا الاعتراف؟ وأي كلات يمكن أن تحذر من ظلم الأبرياء وأنانية الإنسان ووساوس النفس الأمارة بالسوء «أردع» من هذه الخاتمة المفزعة لرسالتك؟.

إن كارثة البعض هى أنهم يتصورون أنهم لن يسعدوا أبدا إلا بهدم الآخرين ولن يرتفعوا إلا فرق جثث الضحايا .. ولن يرتفوا إلا بحرمان الظمأى من ماء الحياة مع أن الكرة الأرضية تتسع للجميع ويستطيع كل إنسان لو أراد أن يحقق لنفسه السعادة بغير إيذاء الآخرين وأن يجد الأمان بغير أن يشرد غيره وأن يعيش في سلام ويدع الآخرين يعيشون حياتهم في هدوء .. لكن ذلك يبدو صعبا إلا على من يتقون الله فيجعل لهم مخرجا .. ويغرس القناعة والطمأنينة في نفوسهم .

إنك تتساءلين أهو العقاب! نعم ياسيدتى هو العقاب بل هو العدل الإلهى الذى يغيب عن أنظار البعض فى قمة اندفاعهم لاشباع أهوائهم .. حين يتصورون أن الدنيا بين أيديهم وأنه لا عقاب ولا حساب .. كما ضحكت أنت مثلا بشماتة وابنة زوجك لا تملك إلا دعاء العاجزين!.

الآن انتهى وقت الضحك ياسيدتى .. وجاء وقت الحساب .. ووقت النضعف البشرى ، والتماس العفو ممن قسونا عليهم وظلمناهم .. والظلم شر القبائح كما كان يقول أبو العلاء المعرى .. وما أعجب الإنسان فى جبروته .. وما أضأله فى ضعفه ! لكنى لن أطيل عليك فى ذلك لأنك قد عرفت الآن كل ذلك وبثمن غال تهون معه كل أموال الدنيا وأعانك الله عليه وشفاك منه . فأما أبناء زوجك فإنى أدعوهم للعودة إليك واستعادة حقوقهم النى طابت نفسك لأن تؤديها لهم الآن وأما دعوتى لأن أكون شاهدا وشهيدا على ذلك فإنى ألبيها مرحبا بأن أسهم فى مثل هذا العمل الخير لعله يكون طريقك إلى العفو ممن يملك العفو والمغفرة . أما عفو أبناء زوجك عنك فأمره مردود إليهم إن شاءوا فعلوا وهو أكرم وأكثر قربى إلى الله وإن شاءوا أبوا حتى بعد اليهم إن شاءوا فعلوا وهو أكرم وأكثر قربى إلى الله وإن شاءوا أبوا حتى بعد المسترداد حقوقهم ، فلا جناح عليك فى ذلك ولا جناح عليهم لأنك لا تطلبين " جائزتك " منهم وإنما تطلبينها ممن يملك منح الجوائز .. وأكبرها شأنا أن يقبل توبتك ويغفر لك ويفرج كربتك ويغرس الطمأنينة فى قلبك .. سبحانه توبتك ويغفر لك ويفرج كربتك ويغرس الطمأنينة فى قلبك .. سبحانه وسعت رحمته كل شيء..

## الخنجرالسموم

منذ ٤ سنوات كنت طالبا بالسنة النهائية بإحدى كليات الهندسة .. وذات يوم التقيت بطالبة تخطو خطواتها الأولى في الكلية .. فلفت نظري فيها خجلها وحياؤها ، وشاءت الظروف بعد ذلك أن أراها واقفة مع زميلة قديمة أعرفها فتم التعارف بيننا ، وعرفت أنها من أصل ريني .. وتشعر بالغربة في الكلية بين الشباب المتحرر ولا تعرف كيف تتعامل معهم . وشدتني إليها براءتها فاقتربت منها .. ورحبت هي في حذر باقترابي ثم لم يلبث تعارفنا أن تحول إلى علاقة عاطفية قوية ، وتعاهدنا على الزواج عقب تخرجي ، وبدأت فتاتى تشد أزرى وتدفعني للاستذكار، وتحنو على بقدرتها العجيبة على العطاء العاطني لأول شاب أحبته في حياتها .. فكانت تتطوع بنسخ بعض المحاضرات لي رغم انشغالها بمذاكرتها .. وتحتفظ لى بما تحمله من طعام أو شيكولاته وتقتسمها معي وتنتظرني بالساعات حتى أنهي محاضراتي وتركزت حياتها كلها في دفعي للنجاح والتفوق حتى خشيت عليها من الرسوب لانشغالها الزائد بي ، وطالبتها بأن تهتم بنفسها فلم تبد أى استجابة ، وتقدمت للامتحان ونجحت ، ونجحت هي أيضًا ، والتحقت بالخدمة العسكرية .. وبعد فترة التجنيد الأولى خرجت للقائها وشوق العالم كله في قلبي إليها واتفقنا على أن أتقدم لأسرتها بعد أيام وتقدمت لها بالفعل وحددنا يوم الخطبة ، وجاء اليوم السعيد ، وكان أجمل

أيام حياتي وتألقت فتاتي جالا وفتنة في الخطبة رغم أنها لا تضع أية مساحيق وترتدى الملابس المحتشمة دائما وأنهيت فترة التجنيد ووجدت عملا بعد جهد وبدأت أكرس كل طاقتي لبناء عش الزوجية .. وأصبحت أعمل ليلاً ونهارًا لأوفر طلبات الزواج ، وتم عقد القران بعد عام من الخطبة ، وكانت فرحة فتاتى بالقران كبيرة .. وكذلك فرحت أنا وتخرجت فتاتى بعدى بـ ٣ سنوات واستطاعت أن تجد عملا في شركة خاصة ، وبدأت حياتها العملية وبعد شهرين فقط تم زفافنا في حفل صغير وجمعنا أخيرا عش الزوجية بعد ٤ سنوات من الحب والعطاء لم ينغص صفوها أي شيء .. وكانت الأيام الأولى سعيدة جدًا وإن شهدت بعض المتاعب الصغيرة نتيجة لعدم التأقلم فى بداية الحياة الزوجية .. وبسبب بعض المحاولات الصغيرة من جانبها للسيطرة على البيت ، لكن كل ذلك توقف بعد شهرين فهدأت فتاتى تماما وتفرغت للعطاء العاطفي بسخاء وأصبحت مثالية فى كل شيء وبعد أسابيع بدأت زوجتي تشعر بآلام الحمل .. وكانت معاناتها منها عادية فكانت تفقد الوعي أحيانا في البيت وتسقط في الطريق مغمى عليها في أحيان أخرى وتراودها فكرة أنها ستموت. فزاد حناني لها وعطني عليها وسألت بعض أهلى فقالوا إن بعض الفتيات الصغيرات تكون معاناتهن من الحمل الأول غير طبيعية فطالبتها بإصرار بأن تتوقف عن العمل ما دامت غير قادرة على تحمله مع متاعب الحمل ورفضت في البداية ثم بعد جدل ومناقشة وافقت على أن تحصل على أجازة طويلة من العمل مع نهاية شهرها الرابع في الحمل وعندما اقترب الشهر الرابع من الانتهاء ولم تبق سوى أيام على انقطاعها عن العمل عدت ذات يوم إلى البيت فوجدت الشقة نظيفة ومرتبة والملابس مغسولة ومنشورة فوق حبال الغسيل بالشرفة وكل شيء في الشقة تمام وفي أحسن حال لكن زوجتي غير موجودة ، فاعتقدت أنها

خرجت إلى السوق لشراء بعض الأشياء ولمتها فى داخلى لاجهاد نفسها بهذا الشكل وهى تعانى من الحمل .. وجلست فى انتظارها فحضت الساعات ولم تعد ، فارتديت ملابسى وذهبت إلى بيت أسرتها فلم أجدها فيه ، فتولانى الرعب وخشيت أن تكون قد أغمى عليها فى الطريق أو حدث لها مكروه ، فخرجنا جميعا نبحث عنها فى المستشفيات وفى كل مكان بلا جدوى .

وتوجهت إلى عملها فى اليوم التالى فعرفت أنها لم تذهب إليه فى اليوم السابق .. ولا أطيل عليك فبعد يوم واحد اتضحت الحقيقة مرة .. لقد فرت زوجتى الساذجة التى لا تعرف كيف تتعامل مع الآخرين ولا تضع المساحيق وترتدى الملابس المحتشمة مع زميل لها بالشركة عاقد قرانه هو أيضا على أخرى .. إلى بلد أجنبى وبجواز سفر سجلت فيه أنها آنسة لم تتزوج ، وطعنتنى بخنجر مسموم فى قلبى وعرضى ، وطعنت أسرتها وكل من يعرفها بنفس الخنجر ..

وتبين لى بعد ذهول الصدمة أنها ليست حاملا وأنها ارتبطت بأول رجل قابلها فى حياتها العملية وضحت بحب عمرها كهاكانت تقول وسافرت معه فى مقعدين مجاورين على نفس الطائرة.

ومازلت حتى هذه اللحظة مذهولا .. وقد فقدت ثقتى فى كل شيء .. فى نفسى وفى الحب .. وفى النساء وفى البشر وفى الحياة . لقد قرأت فى بعض رسائل الزوجات إليك أنهن ينعين على أنفسهن أنهن لم يرتبطن بأزواجهن عاطفيا قبل الزواج وسرن نياما إلى الزواج بلا حب ويفكرون فى هدم عش الزوجية لأنهن لم يشعرن بالحب بعد الزواج وأريد أن أسألهن ماذا يقلن فيمن أحبت قبل الزواج «حب العمر» ثم هدمت العش بعد شهور فقط منه .. وأين هو الإخلاص الذى نسمع عنه .. وماذا يفعل شاب مثلى أحب بصدق

وكان أمينا مع نفسه ومع من أحب ثم يجد نفسه بعد ٤ شهور فقط من الزواج مطعونا فى قلبه ورجولته وكرامته .. ونظرة الرثاء تحيط به من كل جانب .. فأين الخطأ .. وأين الصواب وأين الخير .. وأين الشر وكيف يستطيع الإنسان أن يميز بينها ، وكيف أتعامل مع الناس بعد ذلك ؟.

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: إن الغدر هو أحقر الجرائم الإنسانية وأكثرها خسة ، لأن الإنسان يستطيع دائما أن يفعل ما يريد في مواجهة الآخرين وليس من خلفهم .. ولقد كانت فتاتك تستطيع إذا اقتنعت باستحالة الحياة معك أن تتوقف وأن تطلب الانفصال وتصر عليه حتى تناله ثم تفعل بحياتها بعد ذلك ما تشاء غير ملومة من أحد .. فهكذا يفعل الأمناء مع الحياة ومع الآخرين .. أما التعمية والمسايرة وادعاء البراءة والسذاجة والاحتشام في المظهر والسلوك في نفس الوقت الذي تدبر فيه بليل جريمة كاملة الأركان كجرائم الدهاة من المتآمرين ثم تنقض عليك في اللحظة المناسبة بخنجرها المسموم لتطعنك به في لحظة خاطفة ، فهذا هو ما يفعله القتلة المحترفون وليس الأسوياء من البشر..

ومن حقك أن تحزن لنفسك أن تلقيت هذه الطعنة القاسية ممن قدمت لها الحب والوفاء والإخلاص .. لكنك لا تستطيع أبدا أن تحزن على فقد مثل هذه الفتاة المزيفة فى كل شىء ولربما كنت جديرا بأن تشكر الأقدار على أنها قد هتكت الأستار عن حقيقتها وأنت لم تنجب منها بعد وإلا لكان لجريمتها أكثر من ضحية سواك . ومثلها لم تكن لتتردد فى أى مرحلة من العمر عن الاستجابة لنزوة مماثلة مها كان ضحياها من الزوج والأبناء .

أما «حب العمر» الذي كانت تتحدث عنه فهو كالحمل المزيف وكالاحتشام الكاذب وكالسذاجة إياها ، كان ادعاء كاذبا .. لأن حب العمر

لا يتهاوى أمام أول طارق .. ولا يستجيب لأول نزوة .. وإنما يصمد كالحصن المنيع أمام المغريات والعواصف والمحن والأنواء ، ويعبر الأزمات بسلام والقصة كلها لا علاقة لها بالحب الحقيق الصادق .. وإنما هي قصة الجنون وضعف المقاومة والنزوية .. والميل للمغامرة ، لأن تجربتها في العمل التي انتهت بهذه المغامرة الفاضحة لم تتجاوز بضعة شهور ، ولا عجب في ذلك لأن بعض الناس يا صديقي كالذباب لا يسقط إلا على كل شيء قدر ، لهذا سقط كل منها على الآخر .. ووجد معه نفسه ! لكن سعادتها لن تكون حقيقية أبدا ولن تطول مها طالت لأنها قامت على جهاجم الآخرين ، ولأن لكل جريمة عقابا ولو بعد حين في الدنيا وفي الآخرة على السواء ، والحكمة الصينية القديمة تقول لا تقتل خصمك .. وإنما اجلس على حافة النهر وانتظر وسوف ترى بعد حين جثته طافية فوق الماء!.

وهذا طبيعى لأنه لو كان شريرا فلسوف تقتص منه الحياة نيابة عنك .. وبغير أن تلوث يديك بدمائه ، وأنت سوف ترى بكل تأكيد جثة سعادتها طافية فوق نهر الحياة بعد حين لأن كلا الطرفين قد طعن قلبا بخنجره قبل الرحيل وبخسة ونذالة ولن يفرا أبدا من قصاص الحياة خاصة فتاتك بالذات ، ليس فقط لأنها قد أدمت رجولتك ومشاعرك ، وإنما أيضا لأنها أدمت قلوب أبويها وأهلها بلا رحمة .

فاطو هذه الصفحة الكريهة بكل آلامها .. وأسقطها تماما من حياتك .. وانظر إلى الأمام بقلب يتطلع إلى نصيبه العادل من السعادة والوفاء والاخلاص ولسوف تعوضك الحياة بمن تأسو آلامك وتكون بلسها لجراحك ، واسترد ثقتك بنفسك ولا تتحسس من نظرة الرثاء لأنها نظرة تعاطف معك ومشاركة لمشاعرك وليس يعيب الإنسان أن يعقره كلب مسعور في الطريق ،

لكنه يعيبه بالتأكيد ألا يسارع بتضميد جراحه ، أو أن يتصور أن الجميع سوف يعقرونه لأن كلبا ضالا قد عقره من قبل ، فليس الأمر كذلك يا صديق .. وأنت لست في النهاية سوى إنسان سيئ الحظ ، خدعت في فتاة ظننت فيها البراءة والسذاجة .. لكنها ليست كل الفتيات .. ولا هي كل الحياة فإذا كان جرحك غائرا الآن فإن جرح الشباب سريع الالتثام ! فلا تفقد ثقتك بالبشر فالأصل في الحياة هو الخير والاستثناء هو الشر .. والفضليات المخلصات هن الأكثرية الصامتة ، ومثيلات فتاتك هن الأقلية الضئيلة المحتقرة مها بدا لنا غير ذلك .. ومها رأينا من تناقضات عجيبة في الحياة .

#### الفراشية!

أنا شاب فى السادسة والثلاثين من عمرى ، تخرجت فى إحدى الكليات النظرية منذ ١٥ عاما ، وكان أبى مفتشا بالتربية والتعليم ويقيم مع أسرتى فى إحدى مدن الأقاليم ، وحين التحقت بجامعة عين شمس جاء بى إلى القاهرة وطاف شوارعها حتى نجح فى العثور لى على شقة صغيرة من غرفتين وصالة بإيجار شهرى ٤ جنبهات وبخلو رجل بسيط لم يزد أيامها عن مائة جنيه .. وقال لى عليك الآن أنت أن تعتمد على نفسك وأن تواجه الحياة ، وعملت بإرشاداته وتحملت اغترابى عن أمى وأبى وأشقائى فى هذه السن الصغيرة ونظمت حياتى على أن أعيش بمبلغ عشرين جنيها يرسلها لى كل شهر أدفع منها الإيجار الشهرى وتكاليف الطعام والمواصلات إلى الجامعة أما الكتب والملابس فكان يشتريها لى فى بداية كل سنة .

ومضت حياتى رغم صعوبتها التى لم يكن يخفف منها سوى زيارتى الشهرية لبيت الأسرة لأنعم بدفء مشاعر أمى وأشقائى وبالطعام الساخن ، الذى كنت لا أذوقه تقريبا إلا فى هذه الزيارة لأنى أعيش معظم أيام الشهر على الأطعمة الجافة والجبن ، وفى السنة الثالثة لى بالكلية نجحت فى الحصول على عمل فى مجال دراستى بإحدى الهيئات بمكافأة شهرية قدرها ١٥ جنيها وواصلت دراستى بلا صعوبات وفى العام الأخير من دراستى توفى أبى الحبيب

وتركنى فى سن العشرين مسئولا عن أشقائى الثلاثة ، ولم أكن فى وضع يسمح لى سوى بتحمل المسئولية الأدبية والنفسية عن إخوتى .. فأعلنت لأمى تنازلى عن نصيبى من المعاش وأصبحت أزور أسرتى كل أسبوعين بدلا من كل شهر.

وواجهت قسوة الحياة بصبر خلال هذه الفترة إذ لم يعد لى فى الدنيا راع يهتم بأمرى أو يشترى لى الكتب والملابس .

وأذكر أني جلست في شقتي بعد وفاة أبي بشهرين أحاول أن أدبر أمرى وأقسم المبلغ الذي يتبتى لى بعد الإيجار على نفقات المعيشة والمواصلات وأعيد الحسابات فلا أجد وسيلة لكي أكفل لنفسى الوجبات الثلاث كل يوم أبدا حتى ولو اقتصرت على الحنبز والجبن. ولأن الحاجة هي أم الاختراع كما يقولون فلقد علمتني الأيام وسيلة جديدة لمقاومة الجوع فكنت أشترى البطاطا بكميات كبيرة وكان ثمنها في ذلك الوقت لا يزيد على ٥ قروش للكيلو وأخزنها في البيت فتكون طعامي الوحيد حين تنضب النقود من يدى فأطهوها في الماء حتى تنضج ثم آكلها بالملح فتسد حاجتي من الطعام وكم من أيام يا صديق عشتها لا يسد رمتي فيها سوى البطاطا وكم من ليال سهرتها لأداكر وليس في بيتي مما يؤكل سواها بل كم من مرة أكلتها نيثة .. وأجبرت نفسي على ذلك حين اكتشفت في الليل وأنا أذاكر أن وابور الجاز خال من الوقود والوقت متأخر ولا أستطيع اقتراض بعض الجاز من جيراني الطيبين ومع ذلك فلقد مضت الحياة بخيرها وشرها فكنت أذهب للكلية صباحا وللعمل ظهرا ونجحت في الليسانس وعينت في نفس الهيئة التي عملت بها وأنا طالب بعد عام من تخرجي وزاد مرتبي عشرين جنيها وأصبحت ظروفي تسمح لى بأن أقتطع مبلغا بسيطا أرسله لأسرتى كل شهر وواصل إخوتى التعليم وافتتحت فى عاصمة

المحافظة جامعة اقليمية فالتحقوا بها تباعا فلم نواجه صعوبة كبيرة فى مواجهة نفقاتهم ، خاصة أنى تقدمت في عملي واستعنت بقدرتي على الترجمة في زيادة دخلي وزيادة المبلغ الشهرى الذى أساهم به في ميزانية الأسرة ، وكان لأمى نصف فدان يدر علينا خمسين جنيهاكل سنة فأراد المزارع الذى يستأجره أن يشتريه ليبني فوقه بيتا فاشتراه بسعر معقول قسمته بين أمي وشقيقتي وشقيقيّ ووضعت لكل منهم نصيبه في البنك ليستعين به على مستقبله .. ورفضت أن أحصل على مليم منه أديت واجبى تجاه أسرتى ورددت لأبى بعض أنضاله على ، وركزت جهدى في عملي وفي هذه الفترة كنت أذهب إلى احدى الهيئات لأقوم بعمل إضافي بها وقد بلغت من العمر التاسعة والعشرين بغير أن أرتبط عاطفيا بأحد لظروفي العائلية وفي هذه الهيئة ألتقيت بفتاة تعمل بها لفت نظرى إليها شيء ما في جالها . . فهي فتاة من هذا النوع الملون الذي يجذب الأنظار. رغم أنها ليست صارخة الجال.. ووجدت نفسي منجدبا إليها ووجدتها تبدى اهتماما بى ورغم تحذير زميلاتى لى منها بأنها فتاة متقلبة ولا تعرف ماذا تريد إذ خطبت قبل ذلك مرتين وفسخت في كل مرة الخطبة من جانبها ، فلقد وجدت نفسي غارقا في حبها وراغبا في الارتباط بها . . أما هي فلقد تقبلت مشاعري بترحيب وطلبت مني أن أترك لها فرصة لكي تكتمل معرفتها بي ، وخلال هذه الفترة طلبت زيارتها في البيت وقابلتني أسرتها بالترحيب وكانت أسرة متوسطة فى مثل ظروف لكن فتاتى كانت طموحة وتحلم بحياة أفضل ، وصارحتها بظروفي وقلت لها إنى من أسرة كريمة لكني مكافح ولا سند لى في الحياة سوى عملي ، وأن لي شقة من غرفتين ويمكن أن نبدأ بها ويمكن أيضا أن أبيعها وأدفع ثمنها كمقدم لشقة أوسع كما أنى سأحصل على شقة عن طريق نقابتي المهنية التي تشترك هي نفسها فيها خلال عامين. فرحبت

بكل ذلك وأعلنت الخطوبة فعلا وقدمت لها شبكة لائقة .. وواصلت الليل بالنهار فى العمل لأوفر متطلبات الزواج وأصبحت أعمل فى ٣ جهات فى وقت واحد بل وقبلت العمل فى وردية الليل بإحدى الهيئات فكنت أخرج منها يومين كل أسبوع إلى عملى الأساسى بلا نوم تقريبا لأواصل العمل حتى المساء ومع ذلك فلقد كنت سعيدا .. ويزداد حبى لها كل يوم ، لكن فتاتى بدأت بعد فترة تعاملنى بفتور ، ثم تتشاغل عنى وصارحتها بذلك فبدأت بعدثنى عن صعوبات الحياة ، وأنى لن أستطيع بعد الزواج أن أعمل فى عدثنى عن صعوبات الحياة ، وأنى لن أستطيع بعد الزواج أن أعمل فى الحقيقة قاسية .. فقد وقع ما حذرتنى منه زميلاتى .. وحاولت مناقشتها فلم أتوصل معها إلى شيء .. وسألتها عن اعتراضاتها على شخصيتى فقالت لى ساهمة إنها لا تجد فى ما تشكو منه فأنا كها قالت شاب وسيم وجاد ومخلص ومستقبل معى !. وأحسست بكلهاتها كطعنات تنغرس فى قلبى .. وتركتها طالبا منها أن تعطى ففسها فرصة أخرى للتفكير ..

ولاحظت زميلة متزوجة لى بالهيئة ما جرى وكانت تتعاطف معى وتحترمنى فطلبت منى أن تحادثها لتقنعها واختلت بها فى أحد المكاتب لمدة ساعتين ثم خرجت فتعلقت عيناى بها ووجف قلبى .. انتظارا لكلهاتها .. فانفجرت ساخطة : إنس هذه الفتاة نهائيا .. إن ظفرك برقبتها .. وأنا على استعداد لأن أوجك أجمل وأحسن منها بعد أن تنساها .

وسمعت كلماتها صامتا .. وأحسس بألم شديد وشكرتها وانصرف ولم أذهب ليلتها إلى العمل الليلي وفضلت أن أختلي بنفسي في شقتي .. وفي الليل طافت بي صور حياتي الماضية وعرفت أن في الدنيا آلاما أقسى من الوحدة وافتقاد النصير، وأكثر موارة من ازدراد البطاطا النيئة. وبعد يومين خرجت من الشقة، وقد استجمعت ارادتى على أن أنساها ولم أفكر فى الاساءة لها أو الانتقام منها لكنى حاولت بقدر الإمكان ألا أوجد فى الهيئة فى ساعات عملها ومضت الأحداث سريعة.. فسمعت بعد فسخ خطبتى بشهرين أنها قد خطبت إلى زميل فى نفس الهيئة عائد حديثا من الإعارة لدولة عربية بعد ه سنوات ويملك شقة تمليك وسيارة إلخ..

ثم سمعت بعد ستة شهور أخرى أنها قد فسخت خطبتها منه وارتبطت بزميل ثالث فى نفس الهيئة جاء دوره للخروج إلى إحدى الدولة الأوربيه للعمل فى وظيفة شبه دبلوماسية تابعة للهيئة لمدة ٤ سنوات وعرفت أنها تخلصت من الخطيب العائد بنفس البساطة ونفس القسوة الباردة التى أنهت بها خطبتى لأن حلم السفر إلى أوربا كان أكثر اغراء لها من الشقة التمليك ومدخرات الإعارة !.

وفي هذه الفترة كنت أقضى بعض أوقاتي في مبنى النقابة المهنية التي ننتمى إليها ألعب الشطرنج في الصالة العلوية التي تطل على حديقة النقابة وهي لا تخلوكل يوم تقريبا من فرح أحد الأعضاء فلاحظت على نفسى شيئا غريبا في هذه الفترة هو أنى أحس بأسى شديد داخلي كلما ترامت إلى أذنى نغات زفة العروسة في أي فرح يقام بالنقابة ونغات الزفة بالذات ولا شيء آخر .. حتى لقد ذرفت الدموع من عيني ذات مرة وأنا أقف في ظلام الصالة وحدى أطل على فرح في الحديقة وفرقة العوالم تزف عروسين إلى الكوشة .. ليس حسدا والله العظيم .. فأناأحب كل الناس وأتمني لهم السعادة .. ولكن حزنا على نفسي لأني أحببت بكل قوتي من لم يجبني ولم يحفظ عهدى .. وكنت أتمني أن أقف معه نفس هذا الموقف .

وذات مساء كنت ألعب الشطرنج فترامت نفس النغات إلى أذنى ووجدت فى نفسى رغبة مفاجئة لأن أطل من النافذة على الحديقة لأرى الفرح فاعتذرت لصديق وأطللت من النافذة ففوجئت بها تجلس فى الكوشة إلى جوار من اختارته وهى فى غاية الابتهاج والسعادة فلم أحتمل المشهد وأسرعت أغادر مبنى النقابة إلى مسكنى.

ولعلك تسألني هل كنت لا أزال أحبها ؟! وأجيبك بكل الصدق نعم كنت أحبها حتى وهي في الكوشة مع من فضلته على ! لكن ماذا أفعل لقد عشت أياما بعدها حزينا أؤدى عملى بلا حاس .. ثم بدأت أستعيد نشاطى وحيويتي وعدت إلى الانتظام في الذهاب للهيئة التي تعمل بها « معذبتي » بعد أن رحلت مع زوجها إلى أوربا .. وبدأت أتعود على الواقع .. ومر عامان على هذه الذكرى الحزينة .. ووجدت نفسي في الواحدة والثلاثين والعمر يجرى بي والوحدة أصبحت ثقيلة على فبثثت هي للزميلة المتزوجة التي بذلت مساعيها مع خطيبتي السابقة فنصحتني بالزواج وأبدت استعدادها لتعريني بجارة لها ترى فيها الصفات التي أطلبها . وطلبت مني بعد أيام زيارتها في بيتها .

وفى الموعد ذهبت إليها فاستقبلتنى مع زوجها بالترحيب ، ووجدت معها فتاة توحى ملامحها بالطيبة والألفة والبساطة فاستراح لها قلبى من الوهلة الأولى .. وتبادلنا الأحاديث العادية لمدة ١٥ دقيقة انصرفت بعدها الفتاة ، وانتظرت أن تسألنى زميلتى عن رأبي فيها .. فلم تفعل وإنما استمرت فى الأحاديث العادية فسألتها مداعبا : لماذا لم تسألينى عن رأبي في «العروسة ، فقالت لى بدهشة : أية عروسة ؟ إن الفتاة التى حدثتك عنها لم تأت بعد لأنها ستتأخر ساعة لأمر طارئ .. أما الفتاة التى كانت هنا فهى ابنة أختى وقد جاءت على غير موعد فى أمر عائلى ، ولم يخطر فى بالى أن أرشحها لك لأنها

ما زالت طالبة في الليسانس، والأخرى خريجة وتعمل في وظيفة محترمة!. فطلبت منها رؤيتها مرة أخرى ورفضت الانتظار إلى أن تصل الجارة الموعودة وانصرفت ، وسئلت الفتاة عن رأيها في فأبدت ارتياحها لي فرأيتها ثم خطبتها وبعد عدة شهور تم الزواج واحتفلت به فى نفس حديقة النقابة التي شهدت من قبل آلامی وعذابی ، وجری کل شیء بسهولة ویسر لا تفسیر لها إلا أنها إرادة الله سبحانه وتعالى فلقد قبلت خطيبتي الزواج في الشقة الصغيرة إلى أن تأتى شقة النقابة ، وقبل أن ينتهي العام الأول من الزواج جاءت الشقة الواسعة فانتقلنا إليها ، وبعت شقتي الصغيرة ، وحجزت لزوجتي في مستشفى لائق للولادة لكى تضع مولودها الأول ، وجاءت طفلتي الحبيبة نهي لتملأ الدنيا حبا وسعادة ، ومعها جاء الخير كله ، فترقيت في عملي الأساسي وأصبحت قادرا على الاستغناء عن العمل الليلي ، ثم رشحتني الهيئة فجأة وبدون أي سعى مني ، للسفر إلى الخارج في بعثة تدريبية لمدة عامين.. وأين؟ فى نفس الدولة الأوربية التي تقيم فيها خطيبتي الأولى والتي من أجلها تركت العائد من الدول العربية وكلما عدت إلى زوجتي حاملا لها خبرا جديدا من هذه الأخبار أحسست بفرحتها الطاغية تعيد إلى ثقتي في نفسي وأحسست أيضا أن كل ما أصابني من خير يرجع الفضل فيه بعد الله إليها لأنها لا تطلب شيئا .. وترضى بالقليل .. وتفرح بالشيء الصغير كأنه معجزة لا يستطيع أحد أن يحققها سواي !.

وفى غماركل ذلك كان حبها يتسلل إلى قلبى رويدا رويدا من الأيام الأولى للزواج فيزحف كل يوم إلى موقع جديد تنسحب منه الأخرى الملونة حتى احتل كل قلبى وطرد شبحها من قلبى تماما بعد شهور قليلة . وسافرنا إلى أوربا .. وأكملت الغربة اكتشافى لكل الجوانب الخيرة فى زوجتى .. ووجدت

نفسى فى ليالى الشتاء هناك أحكى لها كل شىء عنى وعن كفاحى وعن أيام الحرمان التى عشتها فتسيل دموعها إشفاقا ويزداد إعجابها بى .. وحبها لى .. وقد مست قلبى حين قالت لى أنها يتيمة مثلى منذ صغرها ولم تستشعر الأمان والحنان إلا معى ، وأنها تحس بأن الدنيا قد عوضتها بى عن كل آلامها .. وهكذاأصبح بيتنا عشا هادئا يظلله الحب والعطف والحنان .. وواحة يقصدها الأصدقاء الذين تعرفنا بهم فى الغربة ومن هؤلاء الأصدقاء تطايرت إلى سمعى أخبار الأخرى الملونة التى تعيش فى نفس المدينة .. ويحكى المصريون عن خلافاتها مع زوجها ومشاجراتها التى وصلت إلى حد إبلاغ الشرطة ضده فى إحدى المرات بتهمة أنه ضربها بالقلم .. وهى مصيبة كبيرة فى الدولة الأوربية وكيف تدخل السفير شخصيا لكى يحول دون حبسه لأن القانون هناك صارما ولا يرحم فى هذه المسألة .. وكيف تطلب السفارة من الهيئة إعادتها إلى مصر بعد أن كثرت فضحائهها .. إلخ ..

ووجدت نفسى أسمع هذه الأخبار بلا أى تأثر كأنها شخص لا أعرفه ولم أسمع به من قبل .. فلا شهاتة .. ولا انفعال .. ولا اهتام بل شكر لله سبحانه وتعالى أن أزال الغشاوة عن عينى واختار لى شريكة حياتى هذه التى لم أسمع صوتها عاليا مرة واحدة خلال أربع سنوات .. ولم نتغاضب على شيء يوما .. ولا تحتمل أن يقع بيننا أى خلاف صغير مما لا تخلو منه الحياة .. فلا تمضى دقائق حتى تجيئنى لتقول لى آسفة فأسارع لأسبقها قبل أن تنطق بها وأقولها أنا له ، أنى أقرأ فى غربتى رسائل بريد الجمعة التى تروى آلام الناس ومشاكلهم .. وتجاربهم وقد اقترب موعد عودتى فخطر لى أن أكتب لك عن تجربتى لعلها تفيد بعض من يواجهون الموقف الذى واجهته فلا يجزنون على ما فاتهم .. وليعرفوا أن الله سوف يبدلهم بمن خذلوهم من هن أفضل منهن لأن الله لا يضيع أجر

المخلصين والسلام عليكم ورحمة الله.

□ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لا عجب فى أن يبدلك الله بمن هى أفضل ممن خانت عهدك ولم تعرف لك قدرك ، بل لعل العجب هو ألا يحدث لك ذلك ، فأنت شاب مخلص أمين مكافح تحملت مسئولية نفسك فى سن الصبا ومسئولية أسرتك فى سن الشباب .. وكنت نعم الابن والأخ لأسرتك .. فكيف يضيعك الله يا صديقى ؟.

لقد كان حقا على الحياة أن تعوضك عن صبرك وكفاحك ومعاناتك بمن تجد فى صحبتها الدفء والحب والأمان ، وكان حقا على الدنيا أن تجزيك خيرا عميا عن ترفعك عن الإساءة لمن أذتك والانتقام ممن أدمت مشاعرك فى جربها وراء طموحها .

إن الحكماء من أمثالك هم من يترفعون عن الإساءة لغيرهم والانتقام منهم لأنهم يعرفون جيدا أن الدنيا سوف تنوب عنهم فى الانتقام لهم ممن أذوهم لأن المكر السيئ لا يحيق دائما إلا بأهله ، ولأن الله جل شأنه لا يتسامح مع من يرتكبون جريمة الإضرار بالآخرين بغير أن تطرف عيونهم .. فلماذا ننتقم نحن ممن ظلمونا .. ولو صبرنا قليلا لرأينا بأعيننا إنتقام العزيز الجبار منهم .. بلا أي جهد من جانبنا أ.

وبعيدو النظر يا صديق هم من لا يحزنون طويلا على شيء فاتهم .. ومن يتذكرون دائما كلمة الإمام أحمد بن حنبل لمن سأله النصيحة : إذا كان كل شيء بقضائه وقدره فالحزن لماذا .

نعم فالحزن لماذا واليأس لماذا يا صديقي والحياة تتجدد كل يوم وما فات قد فات والمؤمل غيب كما يقولور ؟.

إننا نتصور أحيانا بعقولنا القاصرة أننا نختار لأنفسنا حياتنا وفقا لحساباتنا

وتدبيرنا فقط فيجهد البعض منا نفسه فى التحسب .. والتفكير .. لكيلا نشقى بمن اخترناه فى المستقبل وننسى أن المستقبل فى النهاية بيد الله وحده وأن مبالغتنا فى ذلك لن تغير مما كتب لنا اللوح المحفوظ شيئا .

غن مطالبون بالتدبر، هذا صحيح لكننا مطالبون أيضًا بالتسليم بإرادة الله .. وبقبول ما تأتينا به الحياة بصدر رحب وتجربتك الفريدة «خبر» مثال على ذلك فأنت قد اخترت في البداية من لم تخترها الأقدار لك .. وزميكتك العطوفة قد اختارت لك أيضًا ، فكان الاختيار الحقيقي في النهاية هو ما لم تدبر له أنت وما لم تفكر فيه فكان نعم الاختيار .. ونعم الجزاء.

أما فتاتك الملونة .. فهى فراشة فعلاً فى ألوانها الزاهية وفى تنقلها بين الزهور ترشف رحيقها .. وتطير من زهرة إلى زهرة بحثا عن الأفضل والأنفع .

لكن مصير الفراشات دائما هو أن يصيدها فى آخر الأمر صائد مها طارت وتنقلت فيصنع بها ما قالته مدام بترفلاى فى الأوبرا التى تحمل اسمها لزوجها متخوفة مما يحمله لها المستقبل: يقولون إن الرجل فى بلادكم إذا صاد فراشة فإنه يقتلها بابرة ؟ لكى يحفظها !.

والقتل بالأبرة قد يكون أحيانا أهون من العذاب والمعاناة والتعاسة المستمرة فلا تشمت بها يا صديق .. فهى دروس الحياة التى تعلمنا كل يوم أنه لا يفلح الظالمون ، وأنه عسى أن نكره شيئا وهو خير لنا .. وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا . الله يعلم وأنتم لا تعلمون ! مع أجمل تمنياتى لك ولزوجتك الوفيه .

## فسن الحيكاه

أنا سيدة في التاسعة والعشرين من عمرى ، بدأت قصتى مع الحياة حين بلغت سن الرابعة عشرة من عمرى وشببت عن الطوق قبل الأوان كما يقولون فجاء من يقطف زهرة صباى قبل أن أتنسم عبيرها ، ويطلب يدى من أبي في هذه السن الصغيرة لسببين هما جالى الملحوظ .. وفقرى الشديد وقلة حيلتى .. فأبي موظف بسيط ينوء كاهله بأسرة من ٥ بنات .. ومرتبه لا يكاد يكنى لإطعامها خبزا فقط والأسرة تدخر بالسنوات لكى نشترى أسمالا تستر أجسامنا الضئيلة لهذا بدا هذا الزواج وكأنه ليلة القدر لأبي وتم الزواج سريعا وقطعت دراستى وكنت وقتها طالبة بالمدرسة الإعدادية وتنفست أسرتى الصعداء لكن فرحتها لم تطل فقد أغلق زوجي سامحه الله الأبواب في وجه أسرتى ملتمساً في فرحتها لم تطل فقد أغلق زوجي سامحه الله الأبواب في وجه أسرتى الفقيرة ، فرحتها لم تطل فقد أغلق وآمرا بقطع كل الصلات مع أسرتى الفقيرة ، وبحدت نفسي فجأة وأنا في سن الخامسة عشرة أو تزيد وحيدة في بيت فوجدت نفسي فجأة وأنا في سن الخامسة عشرة أو تزيد وحيدة في بيت أسرتي وليس بيني وبينهم سوى بضعة كيلو مترات تفصل زوجي ومغتربة عن أهلي وليس بيني وبينهم سوى بضعة كيلو مترات تفصل ما بين الفقر الشديد في بيت أسرتي وفي الحي الشعبي الذي تعيش فيه ، وبين البيوت العامرة بالغني والثراء في الحي الذي أقيم فيه مع زوجي ..

ووجدت نفسى مغلوبة على أمرى فاستسلمت لمصيرى وتعلمت في وحدتى « وغربتى » في هذا العالم الغريب الصبر فكان أول دروس الحياة التي تعلمتها

الصمت فكان سلاحى فى دفع الأذى عنى .. وتعلمت ما هو أهم من ذلك الصلاة والابتهال إلى الله ليل نهار أن يمدنى بالعون والمساعدة والقدرة على تحمل الألم . وكان على أن أقوم بخدمة زوجى صباحا ومساء وفى الأسحار وأحيانا حتى صباح اليوم التالى صابرة محتسبة آملة فى الله أن يعوضنى عن صبرى خيراً ، واستمرت حياتى على هذا المنوال ٤ سنوات طويلة وأنا شبه محرومة من أهلى ومن أنس صحبة شقيقاتى وصديقاتى ، حتى أننى كنت أفتقد أحيانا ملاعب صباى وذكريات طفولتى فلا أجد سوى الدمع أروح به عا فى صدرى بينى وبين نفسى بعيداً عن أنظار زوجى الذى يجب أن أبدو أمامه دائما باسمة سعيدة حتى ولو كانت ابتسامتى حزينة .

وبعد ٤ سنوات بدأ زوجى يتململ من عدم الإبجاب وعقم حياتنا الزوجية .. فذهب بى إلى الطبيب ليجرى لى الفحوص والاشعات ويكتشف أننى أحمل رحم طفلة لا يزيد عمرها ٣ سنوات ولا يقوى على الامتلاء والحمل فكانت صدمة شديدة بالنسبة له لأنه كها قال لى لم يحصل بذلك على حقه كاملا من الزواج وهو الإنجاب ، أما بالنسبة لى فلم أستوعب الأمر ولم أهتم له فقد كنت فتاة فى الثامنة عشرة وليس إلى جانبى أم استشيرها ولا صديقات يشرحن لى الأمر ، وهكذا لم يجد جديد فى حياتى .. فالحياة ماضية كها هى وحدة .. واغتراب .. وطاعة عمياء لزوجى وصبر وصمت واستعداد لقبول كل شىء لكنه يبدو أننى لم أكن أشعر بما حولى ، لأنى فوجئت ذات يوم بزوجى بلا مقدمات ولا سابق إنذار يسحبنى من يدى أى والله هكذا إلى مكتب المأذون ويطلب منى أمامه أن أتنازل عن كل شىء لى عنده حتى عن ملابسى ، ووجدت نفسى أوافق على كل ما طلب منى بلا معارضة وماذا ملابسى ، ووجدت نفسى أوافق على كل ما طلب منى بلا معارضة وماذا كنت أستطيع أن أفعل يا سيدى وأنا ضعيفة وحيدة بلا أب أو أم يقفان إلى

جواري في هذه اللحظة الصعبة ، فوقعت على ما طلب مني التوقيع عليه ، ووقفت في انتظار الخروج لا أعرف كيف أعود إلى بيت أبي حتى تفضل الرجل الذي قطف زهرة صباى بإعادتي إلى بيت أبي .. فعدت إليه كها خرجت منه بلا حقيبة ملابس وأصدقك القول يا سيدى أنني رغم عودتي إلى الحرمان والحياة المتقشفة الصعبة إلا أنني أحسست بالألفة التي افتقدتها في ذلك البيت الموحش الصامت طوال ٤ سنوات ، وإن كنت لا أنكر أنى تألمت لحالى وسنوات عمرى التي ضاعت هباء فأصبح الحزن يكسو ملامحي وعدت إلى دراستي التي قطعتها ، وبعد بضعة شهور دعينا إلى حضور زفاف إحدى فتيات الأسرة فقابلت في الفرح شاباً تنبئ ملامحه لأول وهلة بالطيبة والخلق فصافحته بين من صافحت من المدعوين وصافحني ، ولم نتبادل أكثر من كلمات التحية العابرة ثم انتهى الفرح وعدت إلى بيتى ، فإذا بهذا الشاب يجيء ف اليوم التالى لمقابلة أبى ويطلب منه يدى وبعد أن سأل عني طوال الليلة السابقة كل من يعرفنا أثناء الفرح وقابله أبى بترحاب لكنه كان قد تعلم الدرس فتردد في الموافقة على استعجال الزواج وصارح هذا الشاب بحقيقة مشكلتي في الإنجاب ، وطلب منه عدم التسرع وعدم الإقدام على الزواج إلا بعد أن يتأكد تماماً من حقيقة مشاعره ومن استعداده لتقبل هذا العجز، وقبل الشاب رغبة أبي في تأجيل الزفاف وبدأ يتردد علينا .. وبدأت أحس تجاهه بمشاعر فياضة ، وكعادة الخطيبين سألته ذات يوم ماذا شد انتباهه إلى فأجابني على الفور بأنها مسحة الحزن والاستكانة التي استقرت فوق ملامحي ! فقلت لنفسى .. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .. فلقد ربطت بيننا هذه المسحة التي كرهتها من قبل وكانت السر في لقائنا وتمسك خطيبي بإتمام الزفاف فتزوجنا بعد عام من الخطبة وهاجرت معه إلى البلد العربي الذي يعمل فيه ،

وشتان ما بين الهجرتين ، فني الأولى كنت في نفس المدينة على بعد خطوات من أسرتى وبيني وبينهم سدود وجبال من تكبر زوجي واستعلائه عليهم ونفوره منهم وفي الثانية كنت على بعد آلاف الأميال منهم لكنهم أقرب إلى من أي وقت مضى فزوجى رجل فاضل يعرف ربه حق المعرفة فلم يقطع ما بينى وبين أسرتى ولم يحاول أن يضع سداً بين فقرهم ويسرحياته وإنما تواضع لله وشكره فأعطاه من فضله الكثير وكان دخولى إلى بيته فاتحة خير له فاتسعت أعاله بدرجة مذهلة ، وخلال سنوات قليلة أصبح فى مصاف كبار رجال الأعال بل ومن أصحاب الملايين وكلما زاده الله من فضله ازداد شكراً لله وتواضعاً له ورقة معى والتصاقاً بى واهتماماً ورعاية لى ، فأعانني على تزويج شقيقاتى كلهن وأكرم أبى وأمى أكرمه الله وقمنا بحج بيت الله جميعًا أكثر من سبع مرات . ولم يفقد الأمل يوماً في علاجي فطاف بي أنحاء العالم طلباً للشفاء .. وبدأ العلاج يؤتى ثماره بعد تلك السنوات الطويلة فأصبح لى رحم أنثى كاملة لكني لم أستطع الإنجاب لأنني أحمل أنبوبتين مسدودتين ، فجاءنا الأمل بعد ٥ سنوات في عملية الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب ، فقمت بإجرائها لأول مرة فى لندن وفشلت وعدنا إلى البلد الذى نقيم فيه ففوجئنا بافتتاح قسم فيه لأطفال الأنابيب فكنا أول من ذهب إليه ، وخلال ٥ سنوات قمت بإجراء هذه العملية إحدى عشرة مرة كانت أكثرها نجاحاً هي المرة التي عاش فيها الجنين داخل رحمى ٥ أسابيع فقط .. وفشلت جميعها لكننا لم نفقد الأمل في الله أبداً وسوف أقوم بالعملية رقم ١٢ في أواخر أبريل القادم رغم ما أعانيه من آلام لا تعرفها سوى من قامت بإجراء هذه العملية من تناول جرعات الهرمون المتزايد ، ومن آلام العمليات الجراحية التي يحصلون بها على البويضات ، وأعدك يا سيدى إذا نجحت هذه العملية أن أبلغك بذلك وإن

لم تنجح فأنا وزوجى من الصابرين الشاكرين .. وقد أكرمنى الله بزوجى .. وعوضنى عما لقيت فى زواجى الأول من آلام .. وفى حياتى السابقة من عناء فلنشكر الله دائماً .. ولنطلب منه دائماً أن يشملنا بعطفه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله .

□ تلقيت هذه الرسالة ضمن رسائل أخرى تعلق على رسالة سابقة نشرتها منذ فترة بعنوان « زائر الصباح » للمهندس الذى فقد وليده بعد رحلة عناء طويلة مع الأمل فى الإنجاب ولأنى كنت قد نشرت رسالة منذ أسبوعين تعليقا عليها فلقد اعتزمت ألا أنشر رسائل أخرى حول نفس القصة لنتقل معاً إلى هموم الحياة الأخرى وما أكثرها لكنى بعد قراءة هذه الرسالة لم أستطع مقاومة نشرها ليس فقط تلبية لرغبة كاتبتها فى نقل تجربتها للمهندس ومواساته ، وإنما أيضا لما ترويه من تجربة إنسانية تضيف إلى خبرتنا بالحياة الجديد ، فلقد شد انتباهى إليها ما تنبض به من صدق إنسانى فريد يجعل منها قطعة أخرى من أدب الحياة الذى يطلعنا فيه أصحابه على قصصهم مع الحياة لنتعلم منهم دروس التجربة وعبرتها .

أما أنت ياسيدتى فلقد زادتنى رسالتك اقتناعاً بما أؤمن به دائماً من أن أصحاب النفوس الراضية لا خوف عليهم مها قست عليهم بعض ظروف الحياة ، لأنهم يواجهون شدائدها بهذه النظرة المتساعة التى تغفر للحياة كل ما يلاقونه فيها من آلام وينتظرون بصبر لا يكل حظهم العادل من السعادة وهو ما عبرت عنه أنت في رسالتك بالاستسلام لما لا حيلة لك فيه وقبوله برضا واستكانة فأنت رغم جفاف حياتك قبل الزواج الأول والثاني لم تكوني ساخطة على ظروف أسرتك بل مشفقة عليها منها ، وفي سنوات زواجك الأول الموحدة الكثيبة لم تكوني ساخطة عليها حتى وأنت تعانين مرارة الوحدة

والصمت والاغتراب النفسي والحرمان الظالم من الأهل.

وإنما كنت مشفقة على نفسك .. وصابرة على البلاء ولا تفكرين فى هدم عشك طلباً لحقك العادل فى حياة سعيدة وأنت يا سيدتى رغم ما تعانين منه الآن بسبب مشاكل عدم الإنجاب لست ساخطة على حرمانك منه ولا على ما تلاقين من عناء شديد فى سبيل تحقيقه وإنما تتقبلين أقدارك برضا ولا تقصرين فى حتى نفسك ، فتجرين وراء الأمل مرة ومرات حتى بلغت ١١ مرة عدا ما تحملت فى كل منها أشد الآلام وأشد العناء بصبر ورضا وسوف تقدمين على المحاولة الثانية عشرة وسوف تشكرين إن نجحت وتصبرين إن فشلت وأصحاب النفوس الراضية من أمثالك يدافع الله عنهم حين لا يحسنون هم الدفاع عن أنفسهم ، لذلك فقد أقدم زوجك الأول على هدم عشك وقسا عليك واستلبك حقوقك .

ولولا أنه قد تسرع فهدم خلية النحل لربما ظل يرشف رحيق العسل حتى الآن ، ولما هيأ الله لك هذا الزوج الفاضل الذي يعرف حقوق ربه فيرعاك ولا يقطع رحمك ويكون لك ولأسرتك عوناً وسنداً في الحياة ولا عجب في ذلك فن تركز في رسالتها وهي الآن زوجة لأحد أصحاب الملايين على وصف فقر أسرتها وقلة حيلتها ، وفضل زوجها في مساعدتها ، لابد أن تكون من هذا النوع من النساء اللاقي قال عنهن سليان الحكيم في أمثاله : « امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلئ » ولابد أن تكون إنسانة أصيلة حسنة الطوية ، لم يغير منها الثراء المفاجئ .. ولم يدر رأسها كما يفعل ببعض الحمق الذين يفقدهم فتات الدنيا أتزانهم ويفسد صلاتهم بالآخرين اتدرين يا سيدتي أين هو السر في كل ذلك .. إن السر هو أنك حققت لنفسك ما يجهد الكثيرون أنفسهم للوصول إليه بلا فائدة وهو طمأنينة القلب والرضا دائما بالواقع وطمأنينة

النفس لا تتأتى إلا بتقبل الحقيقة مها كانت مؤلمة ، لأن تقبل الواقع هو الخطوة الأولى دائماً للتغلب على الصعاب ومواجهتها فعسى أن يمن عليك ربك بما يحقق لك آمالك فى الحياة وعسى أن تسعدنى الظروف بأن أتلقى منك البشرى بنجاح العملية الجديدة بأمر ربك إن شاء الله وفى كل الأحوال فإن قيمة الحياة هى فى أن نحياها وأن نحياكل ساعة منها ونتقبل منها كل شىء ، إذا كنا لا نملك تغييره ولست فى حاجة لأن أذكرك بذلك لأنك «أستاذة» بحق فى فن الحياة والرضا بالواقع ، والشكر لله على ما أعطى .. وما سوف يعطى بفضل منه ورضوان إن شاء الله .

## الضرقء الخافت

أنا سيدة في السادسة والثلاثين من عمري .. نشأت في أسرة متوسطة بين عدد من الأخوة تزوجوا جميعا وعاشوا حياة هادثة .. أما أنا فقد تقدم لى كثيرون من محيط الأسرة والأصدقاء . لكني صممت بيني وبين نفسي ألا أتزوج إلا ممن أحس حين أراه أنى سأحبه واستشعر الدفء العاطني معه ,. وهكذا انتظرت وكلما تقدم لى خاطب جالسته فى الصالون لأبحث فيه عن فارس أحلامي .. وحين لا أجد قلبي يخفق له اعتذر عن عدم قبول الخطبة . إلى أن جاء يوم وتقدم لى أحد معارف زوج شقيقتي وكنت قد رأيته قبلها مرة أو مرتين في الزيارات العائلية لكني لم أفكر فيه كخطيب. فاستعددت كالعادة للقاء الصالون التقليدي مع أبي وأمي وجاء هو مرتديا بدلة بيضاء وما أن دخلت إلى الصالون ونهض مبتسما ليصافحني وهو ينظر في عيني بثقة وثبات حتى وجدت قلبي يخفق له بشدة وأسرعت بالجلوس، ودار حديث المجاملات ، فاكتشفت أنى استمتع به وأريد أن يطول الحديث وتطول الجلسة ولم أشعر بالرغبة السابقة في الانسحاب بحجة الصداع وعقب انصرافه سألني أبي عن رأبي فيه فقلت له بجرأة إنى أريده وأوافق عليه ، وتعجبت أمى لأنه لم يكن أفضل ممن تقدموا من ناحية ظروفه .. كما لم يكن أيضا أكثرهم وسامة بل لم يكن وسيما بالمقاييس العادية .. لكن ماذا تقول ياسيدى في عين

المحب.. وتمت الخطبة بعد أسابيع وتم الزفاف بعد عام. وسافرنا معا إلى إحدى دول الخليج حيث كونت هناك أول عش لأحلامي معه. وبدأت أيامي معه كها تصورتها وكها أردتها لنفسي ومضت الأيام سعيدة وهو يعمل بجد في عمله ، وأنا أعمل بنشاط في عش أحلامي .. وأنتظره إلى أن يعود بعد الظهر لكي نتناول معا طعام الغداء مها تأخر عن العودة .. ثم نمضي الوقت معا نزور الأصدقاء .. أو نستقبل زياراتهم أما حين لا تكون لنا زيارات ولا عندنا زوار ، فقد كنت أحرص على أن نتناول العشاء معا في بيتنا الصغير على ضوء الشموع! نعم الشموع ما الغرابة في ذلك ولماذا لانمتع أنفسنا بالحب فوه الشموع! نعم الشموع ما الغرابة في ذلك ولماذا لانمتع أنفسنا بالحب الملحسات الشاعرية المجميلة ، أليس الزواج مودة ورحمة ...؟ أوليس من المودة أن أوفر لزوجي الجو الجميل الراقي في بيته ؟ لقد عشت معه هكذا في المؤدة أن أوفر لزوجي الجو الجميل الراقي في بيته ؟ لقد عشت معه هكذا في الخارج في سنوات حملت خلالها وأنجبت بنتا ، ولم أتوقف أبدا عن اهمامي بزوجي وبيتي وبهذه اللمسات الصغيرة ولم أغضب منه يوما واحدا .

وانتهت سنوات الإعارة وعدنا إلى بلادنا وأثننا مسكنا جميلا. وأنجبت طفلى الثانى .. واستشارنى زوجى الحبيب فى أن يستقيل من عمله الحكومى ويعمل بالأعال الحرة فشجعته على ذلك .. واستقال وافتتح لنفسه مكتبا للتجارة وبدأ يمارس عمله الجديد بنجاح .. ولم يتغير شيء فى حياتنا سوى أنه أصبح يغيب فى الحارج ساعات أطول فيخرج فى الصباح ويمضى اليوم كله فى المكتب ثم يعود فى المساء وأنجبت طفلتى الثائثة .. مع بداية توسع زوجى فى أعاله وكثرة أرباحه منه . واحتفل زوجى بولادة هذه الابنة احتفالا كبيرا واعتبرها بشير السعد له لأنها ولدت مع توسع عمله . ومضى على زواجنا ٩ سنوات ودخلت ابنتى وابنى المدرسة وشغلت بعض الوقت معها فى مراجعة الدروس لكن لم يتغير شيء فى نظام حياتنا .. حتى بعد أن أصبح زوجى يتندر

أحيانا على حكاية الشموع والضوء الخافت كنت اتقبل دعابته بصدر رحب ، وأتمسك بها رغم ذلك وبين حين وآخركان زوجي يصر على أن نترك الأبناء في بيت أمي ونخرج للسهر في المحلات العامة مع بعض الأقارب .. وكنت ألاحظ أنه في بعض هذه الحفلات التي حضرناها أنه يحب الرقص الشرقي ويتفرج عليه بشغف شديد إلى درجة أنى أحس بالغيرة طول لحظات انشغاله الشديد بالرقص والراقصة ! وبعد ذلك رفضت أن نخرج إلى مثل هذه الحفلات لكنه كان يصر في بعض الأحيان فهداني تفكيري. تفكير المرأة عندما تغار إلى شيء لايخطر على بال أحد ونفذته بكل جرأة ، فنزلت ذات صباح ومعى إحدى صديقاتي وركبنا سيارة أجرة إلى شارع محمد على وسألت عن المحلات التي تبيع بدل الرقص حتى اهتديت إليها واشتريت منها بدلة كان ثمنها أيامها ثلاثين جنيهًا ، وتحملت أسئلة البائع ونصائحه وطريقة كلامه معي ، باعتباري من « المهنة » وعدت إلى بيتي سعيدة وأنا أقول لنفسي ما العيب في ذلك ، إن للزوجة في بيتها أن تفعل ما تشاء مادام لايراها سوى زوجها .. وحين عاد زوجي وأعلنت له مفاجأتي السارة ضحك طويلا وتعجب كثيرا .. واقتنع بعدم الذهاب إلى هذه الحفلات مؤكدا أنه يفعل ذلك تقديرا لمشاعرى كزوجة محبة وليس تقديرا لمواهبي الفنية!

ومرت أيامنا بعد ذلك سعيدة إ.. إلى أن بدأ زوجى يتأخر فى الخارج عن موعده المعتاد ويعود مرهقا فى الليل ، ويضيق بلمساتى الشاعرية القديمة وسألته عا به فشكا لى أحوال العمل والكساد وضعف الإيراد إلخ .. فهونت عليه المشكلة وطالبته بالصبر .. وبدأت لا أطالبه بأى مصاريف إضافية للملابس أو للأولاد .. لكى أخفف عنه .. وبدأت أنفق بعض إيرادى من ميراثى عن أبوى على البيت لكيلا أرهقه .. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا

الحد فقد زارتنى زوجة أحد أصدقائنا وصارحتنى بأن متاعب زوجى المالية لا علاقة لها بالكساد والأحوال الاقتصادية ، وإنما بتزوة وقع فيها منذ حوالى سنة مع سيدة تعاملت معه فى المكتب ووقع فى هواها وانفق عليها الكثير وأهداها سيارة حتى اختل ميزان تجارته وبدأت الديون تتراكم عليه فتوقف التجار عن البيع له بالأجل فتعثرت تجارته ، ووقفت مذهولة مما سمعت .. وراجعتها فيا تقول فأكدته مرة ومرات وقالت لى إن زوجها وجميع أصدقائنا وأقاربنا يعرفون ذلك وأنها ترددت فى إبلاغى لعلمها بجبى لزوجى لكنها قررت فى النهاية أن تبلغنى لأتصرف .

وانصرفت صديقتي وظلات جالسة في نفس مكاني لا أقدر على الحركة أكثر من ساعة وأنا لا أصدق أن زوجي يفعل هذا . ويجر على نفسه وأولاده الحزاب وأسأل نفسي ماذا أفعل هل أواجهه هل أصرخ في وجهه .. هل أطالبه بالطلاق .. هل أطالبه بنصيبي في المكتب وقد ساهمت فيه ببعض مدخراتي .. هل .. هل .. ودارت برأسي كل هذه الخواطر وأبنائي يلعبون حولي لاهين عها أعانيه وانتهيت بعد أن تعبت من التفكير إلى قرار .. لا أعرف كيف توصلت إليه .

فرفعت سماعة التليفون واتصلت بصديقتي وطلبت منها أن تكلف زوجها إبلاغ زوجي أنى قد عرفت الأمركله ، عن طريق أشخاص آخرين وأنى أطلب منه عدم مفاتحتي في هذا الموضوع .. وبقطع كل علاقة له مع هذه السيدة وانقاذ عمله وسمعته وأسرته .. وأننى سأساعده بما أملك على الخروج من أزمته .

وجاء زوجى يومها فى المساء مصفر الوجه خائفًا ففوجى بى أستقبله بهدوء .. وبابتسامة حتى ولوكانت حزينة لكنها ابتسامة .. ثم وجد البيت هادثا والعشاء جاهزا وعلى المائدة نفس الشموع التى كنت أحب أن أشعلها فى أوقات الصفاء .. وحاول أن يتكلم فانحبس صوته فتكلمت أنا عن أشياء عادية وأدرت الموسيق وتصرفت بطبيعية ولم أنس أن أتبادل معه تحية المساء قبل أن أنام وفى الصباح وجد فى حقيبته و السمسونايت ، التى يحملها معه بعض مجوهراتى وبعض المال الملخر من ميراثى ، فنظر إليها مستفها فأشرت إليه برأسى أن تصرف فيها لإنقاذ تجارتك فحنى رأسه شاكرا ثم دعوته للإفطار . ومضت حياتنا على هذا المنوال .. اهتم بأمره كأن لم يحدث شيء ارتب أشياءه أقف بين يديه وهو يرتدى ملابسه . استقبله على مائدة العشاء بالزهور والشموع وأنا أعلم أنه قادم من عند الأخرى لا أعاتبه ولا ألومه .. ولا يرى منى سوى الابتسامة الجريحة صحيح أننى كنت أختلس إليه النظر أحيانا لفترات طويلة لأنظر كيف استطاع أن يجد فى قلبه مكانا لامرأة أخرى أو كيف غدر بي وأنا لا أرى فى الدنيا سواه .. لكنه ما أن يرفع عينيه لينظر إلى حتى أهرب بعيني عنه .

والحق أننى لم أكن أتجاهل ما حدث وإنما كنت أريد أن أسلط عليه عداب تأنيب ضميره ليفيق إلى نفسه ويرجع إلى عشه وساعتها كنت سأصفح عنه لأن فى قلبى دائما مكانا للصفح عنه .

وبدأت طريقتى تؤتى ثمارها .. وبدأ ضميره يعذبه كلما وجدنى أتفانى فى خدمته .. وحاول ذات مرة أن يعترف لى فوضعت أصبعى فوق فمه وقلت له أننى أرفض أن أسمع ما يسئ إلى زوجى وحبيبى وأب أولادى حتى ولو كان من شفتيه هو .. فطفرت الدموع من عينيه وشاركتها دموعى .. وبدأ عليه أنه عرف خطأه وتعلم منه لكن بعد فوات الأوان كالعادة فبعد هذه المحادثة بينى وبينه بعدة أيام .. صحوت فى الصباح الباكر لأعد طفلتى وابنى للخروج

للمدرسة فوجدته مستيقظا جالسا فى الصالة يدخن السجائر بشراهة ويشرب القهوة . فداعبته قليلا وانشغلت عنه بالولد والبنت حتى خرجا ثم عدت لأستكمل نومى ولا أدرى كم نمت ولا لماذا صحوت بعد حوالى ساعة ضيقة الصدر فذهبت إلى الحام وفتحت بابه لكى أفاجأ بأبشع منظر يمكن أن تراه زوجة وأم لثلاثة أطفال أبرياء لزوجها وهو غارق فى دمه فى بانيو الحام وشرايين يده مقطوعة ومدلاة من البانيو ولم أدر ماذا فعلت عندها ولا ماذا حدث بعدها حتى وجدت نفسى وأولادى الثلاثة فى بيت إحدى قريبانى بالاسكندرية .. بناء على نصيحة الطبيب بعد أن انتابتنى نوبة هيستيرية استمرت ٤ أيام .. فطلب إبعادى عن جو الحادث كله .. لكى يتوقف انهيار أعصابي .

وفى الاسكندرية عرفت بعد قليل باقى التفاصيل .. فعرفت أن زوجى الحبيب ساعه الله قد عجز عن مواجهة الموقف بعد تراكم الديون ولم يتحمل إشهار إفلاسه .. ولم يجرؤ على أن يطلب من أقاربنا إقراضه فقرر الهروب من كل ذلك بالانتحار تاركا زوجته وأطفاله الثلاثة للأقدار ، وبعد أسابيع قليلة تم الحجز على مكتبه وسيارته وتجارته وفاء للديون وساعدتنى أسرتى فى عمل بدل لشقتى بشقة أخرى لأنى لم أكن قادرة على دخولها مرة أخرى وعدت إلى القاهرة إلى شقة جديدة لأعيش حياتى مع أبنائى الثلاثة معتمدة على إيراد خاص من ميراثى عن أبوى اللذين رحلا عن الدنيا قبل سنوات وكرست خاص من ميراثى عن أبوى اللذين رحلا عن الدنيا قبل سنوات وكرست حياتى لرعاية أطفالى ومحاولة نسيان هذه التجربة المؤلمة .

والآن ياسيدى مرت على هذا الحادث البشع ثلاثة أعوام وأصبح خلالها مجرد ذكرى بالنسبة للأصدقاء والأسرة .. أما أنا فمازال حيا في خيالى وظل مشهد البانيو يطاردنى في أحلامي أكثر من عامين وقد أصبحت الآن الأم

والأب والعم لأبنائى الصغار .. لا يخفف من وحدتى سوى زيارات أشقائى وزياراتى لهم أمضى أيامى معهم وقد بدأت شقيقاتى يشفقن على من الوحدة والمعاناة ويقترحن على قبول فكرة الزواج خاصة وأن هناك من يرغب فى التقدم لكى أنسى التجربة المؤلمة .. فأسمع حديثهن أحيانا ولا أعلق .. وأسمعه أحيانا أخرى وأتساءل الزواج! مرة أخرى ؟ ماذا أستطيع أن أعطى لرجل أكثر مما أعطيت لزوجى .. وماذا فعل عطائى له ؟ هل ضمن لى اخلاصه ووفاءه .. وهل حانى من غدر الأيام .. ولماذا أكرر التجربة .. وأكرر المعاناة والعذاب ؟.

وهل صحيح أن جراح الخيانة تندمل بعد حين وأنى أستطيع أن أحيا حياة طبيعية لا أحس فيها بالمرارة تجاه كل رجل ولايساورنى فيه الشك كما أتوقع أن يكون حالى مع أى رجل إذا تزوجته ؟.

□□ ولكاتبة هذه الرسالة أقول : من حقك فعلاً يا سيدتى أن تثور داخلك كل هذه التساؤلات وهذه الظنون ، فن أعطت لزوجها مثل ما أعطيت أنت ثم فوجئت بغدره بها ، لابد أن تساورها الشكوك فى قيم الوفاء والإخلاص والأمانة وكل القيم الإنسانية . لكن هل تكنى تجاربنا المؤلمة وحدها للحكم على الطبيعة البشرية كلها ؟.

إننا نولد صفحات بيضاء ظاهرة لا تعرف غدرا ولا تضمر لأحد شرا ثم نتشكل وتتكون شخصياتنا وأخلاقياتنا بتأثير عوامل عديدة تحيط بنا ... وكل ما يتسلل إلى هذه الصفحات البيضاء من بقع سوداء إنما نكتسبه بكل أسف من معركة الحياة ومن الصراع المستمر بين مانريد وما ينبغي أن يكون لهذا فإننا لانستطيع أن نحكم على «الأنواع» وإنما نستطيع أن نحكم فقط على الأشخاص .. ولانستطيع أن نقول إن الرجل بصفة عامة غادر أو أن المرأة

بصفة عامة مارقة وإنما نستطيع فقط أن نحكم على كل شخص بتاريخه وأخلاقياته ما إذا كان أمينا أم خائنا ؟ وفيا أم جاحدا ؟ وهكذا أما مايقال فى هذا المجال من أحكام عامة عن المرأة والرجل فليس سوى آراء تتلون بنظرة قائلها وبتجاربه مع الجنس الآخر ولا سند علمى لها ولو كان كل مايقال صحيحا لصدقنا المتنى مثلا الذى قال فى أحد أبياته:

إذا غدرت حسناء وفت بعهودها فمن عهدها ألا يدوم لها عهد !

أى أن المرأة إذا وفت بعهدها فمن باب الحنطأ أو من باب الغدر! فهل يمكن اعتبار ذلك صحيحا!.. وهل يمكن الحكم على كل الرجال بأنهم مارقون متبطرون لأن بعضا منهم خان العهد أو تبطر على النعمة؟ أو تصرف تصرف بعض أجلاف الطبقة الجديدة الذين ما أن تجرى النقود في أيديهم حتى ينجرفوا إلى اللهو والانحراف.. فلا يستفيد بثار مالهم سوى حثالة المجتمع .. ولا يسهم مالهم في ترقية الحياة أبدا. ليس كل الناس أشباها ياسيدتي .. وليس الغدر هو قانون الحياة وإنما قانون الحياة الطبيعية هو الوفاء وتحمل المشولية واتقاء حدود الله واحترام حقوق الآخرين ولولا ذلك لانفرط عقدها منذ زمن بعيد وتحول البشر إلى خنازير هائمة لا تعرف حرمة ولاتتعفف عن شيء!.

لقد مررت بتجربة بشعة .. ومن الطبيعى أن تؤثر على نظرتك للحياة وللرجال وللأشياء لكنه من الطبيعى أيضا أن تراجعى نفسك بعد حين لتعرف أن الحياة بريثة من أمثال هذا الشذوذ عن طبيعتها السوية .. وإننا إذا كنا سيثى الحظ فليس معنى هذا أننا لن نجد حظنا العادل من السعادة والوفاء مع آخرين ، وإن علينا فقط ان نتعلم من تجاربنا وألا يفقدنا ما لقيناه فيها ثقتنا

بالحياة ولا براءة المشاعر فنعجز عن تلمس الحير فى الآخرين أو اكتشافه والتعامل معه .

لقد اخترت زوجك الأول بمقياس العاطفة وحدها ،، أو بمقياس القبول النفسى وخفقة القلب الأولى ولا شك أن عامل القبول النفسى هو الأساس فى أية علاقة زواج لأنه يفتح الباب لتسلل المشاعر ونمو العاطفة لكنه وحده لا يكفى لضهان السعادة وحاية البناء من الانهيار ولابد من استشارة العقل بعد ذلك لكى نتجنب المزالق والعثرات بقدر الإمكان.

أنت تسألينني هل تستطيعين تكرار التجربة مرة أخرى ؟.

وأنا أقول لك : إنك في مثل ظروفك أمام خيارين هما أن تعيشي لأبنائك وعلى ذكريات الأيام الجميلة التي سبقت النهاية البشعة وإما أن تتفتحي للحياة من جديد وتنسى التجربة المؤلمة .. وتتلمسي السلوى في تجربة جديدة يتعاون فيها القلب والعقل على اختيار الآخر خاصة في ظروفك الحالية ومسئوليتك عن ثلاثة أطفال أبرياء لا ذنب لهم فيا جرى ولابد من توفير أفضل الظروف لرعايتهم وتنشئتهم وهذه أمور لايكني فيها الاعتاد على العاطفة وحدها وفي أغلب ظني أنك لن تستطيعي مع الوحدة صبرا إذ ليست كل النساء قادرات عليها ولا كل الرجال لأنها بلاء لايقدر عليه إلا أولو العزم ممن امتحنتهم الحياة بشدائدها فرضوا بها ورضيت بهم وأنت فيا أتصور شخصية حالمة .. تحلم لنفسها بحياة سعيدة وبأشياء كثيرة ومثيلاتك يصعب عليهن تحمل الوحدة أو تكريس العمر لرعاية الأطفال فاقدمي على التجربة ياسيدتي فهي حقك تكريس العمر لرعاية الأطفال فاقدمي على التجربة ياسيدتي فهي حقك المشروع .. وعزاؤك عا لقيت من غدر الأيام فإذا كانت الدنيا قد اهدرت الحلم في تجربتك الأولى . فلعل الله يحققه في ظروف أكثر أمانا ودواما واستقرارا إن شاء الله .

# فوق السطح

أنا يا سيدى رجل فى منتصف العمر بدأت رحلتى فى الحياة فى أسرة صغيرة يرعاها أب موظف بالحكومة لايملك سوى مرتبه وخلقه ودينه .. فربانا أنا وإخوتى على الاستقامة وحب الناس والخير والأمانة ، وأثمرت تربيته الجادة لنا فتخرجنا جميعا من الجامعات وشق كل إنسان منا طريقه فى الحياة ، وتخرجت أنا وتوظفت فى القاهرة وابتعدت عن أسرتى لأول مرة فى حياتى وفى هذه الفترة توفى أبى رحمه الله وتركنا وقد أدى واجبه نحونا خير أداء فى حدود إمكاناته المسيطة ، وبتى علينا نحن أن نواجه الحياة بما تعلمناه منه .

كنت فى الثانية والعشرين . . أسكن فى شقة من غرفتين بالدور الأرضى من بيت متهالك بأحد الأحياء الشعبية .

أثثت غرفة واحدة منها بسرير ودولاب وكرسى ووضعت فى الصالة مائدة صغيرة وكرسيين وفى المطبخ بعض الأدوات الضرورية وأغلقت الغرفة الأخرى الخالية .. لعدم حاجتى إليها ولعدم قدرتى على تأثيثها وكانت هذه الشقة وهذا الأثاث المتواضع هما آخر ما حققه لى أبي قبل الرحيل عن طريق استبدال جزء من معاشه ، وبعد وفاته واجهت الحياة وحدى فوزعت مرتبى الصغير على مطالب حياتى البسيطة .. جزء للايجار والباقى للمواصلات والطعام .. وكانت وظيفتى تدر على بعض المكافآت السنوية البسيطة فكنت أعتمد عليها فى شراء

الملابس الضرورية .. مع ذلك فقد كنت راضيا عن حياتى وسعيدا رغم أن المستقبل لاح أمام عينى صعبا .. فلا أمل فى زواج قريب .. ولا أمل فى مسكن لائق يرى الشمس .. ولا أمل فى وجاهة اجتماعية تساعد على تحقيق التقدم فى الوظيفة .. خاصة أنها كانت وظيفة ذات بريق يتقدم فيها من علكون الإمكانات المادية .. ويتعثر فيها أمثالى ممن لاسند لهم فى الحياة ولاظهير .. ولا إمكانات .

ومع ذلك فلقد مضت الحياة بخيرها وشرها وحفظت عهدى لأبي أن أكون في عملى مثالا للأمانة وللضمير الحي كما عاش هو حياته فعاش راضيا عن نفسه رغم أن زملاءه قد سبقوه في سلم الترقي بسبب الأساليب الجانبية التي كان يرفضها ويغرس فينا كرهها والابتعاد عنها.

وكنت فعلا أمينا في عملى رغم إغراءات الانحراف الكثيرة فيه ، ولم ألق بالا لبعض زملاء السوء الذين تندروا على بأن أمثالى لن يطفوا أبدا فوق السطح وسيظلون إلى آخر العمر في قاع المجتمع .

إذكنت لا أتكسب من عملى كما يفعلون .. وأعيش حياة متقشفة في حين يعيشون هم حياة ميسورة لاتتناسب مع أوضاعهم .. ومع ذلك كنت راضيا عياتى ونصيبى من الدنيا .. وكان يرضينى كثيرا أن رؤسائى فى العمل كانوا إذا واجهوا أمرا يتطلب تنفيذه شخصا أمينا .. كانوا يختاروننى « من بين هؤلاء الزملاء » ثقة فى خلتى وأمانتى .

وذات يوم كلفت بمهمة من هذا النوع .. وآسف لأنى أتعمد عدم ذكر التفاصيل لكيلا يعرفنى أصدقائى ، وكانت مهمة شاقة تتطلب بحثا ودراسة وفصلا فى أمر يتنازعه طرفان مختلفان ، فأقبلت على أداء هذه المهمة بإخلاص .. وبعد ٣ أسابيع من العمل المضنى والدراسة حاول خلالها أحد

طرفى النزاع استمالتى إلى جانبه فصدمته مرفضى ، وقدمت تقريرى بما رأبته بضميرى أنه الحق والعدل ، وأخذ رؤسائى بتقريرى وعملوا به ، وانتهى الأمر بالنسبة لى .

وبعد ذلك بد ١٠ أيام كنت جالسا فى مكتبى صباح أحد الأيام أقرأ صحيفة الصباح وأشرب القهوة وأتبادل الكلام مع الزميلين اللذين يقاسماننى نفس الغرفة .. حين دخلت المكتب سيدة ترتدى السواد وذات جال هادئ ووقار وسألت : أين الأستاذ فلان ؟ فأشار لها زميل إلى فتقدمت إلى فى ثقة ومدت يدها لتصافحني بحرارة فصافحتها مندهشا ودعوتها للجلوس ونظرت إليها مستطلعا .. فقالت لى إنها جاءت إلى لترى أولا هذا الشخص الذى راعى الله فى عمله ولم يقبل أن يجيد عن الحق رغم المغريات وثانيا لتشكرنى إذ أنصفتها وهى الضعيفة من الأقوياء الذين أرادوا اغتصاب حقوقها .

فلم أفهم شيئا .. وقلت لها من أنت ياسيدتى ؟ فقدمت نفسها لى فإذا بها الطرف المظلوم فى النزاع الذى انتصرت له بغير أن أعرفه ورغم أنى لم أفعل شيئا سوى أداء واجبى .. فلقد أحسست بالرضا عن نفسى أن ساهمت فى إنصاف هده السيدة .. بل وأسعدتنى كلماتها عنى وتأثرت بظروفها التى روتها لى ، إذ كانت أرملة وحيدة ينازعها أهل زوجها الراحل فى بعض عرض الدنيا الزائل .

وتبادلنا كلمات المجاملة المألوفة وحين استأذنتنى فى أن تستشيرنى بين حين وآخر فيا يواجهها من متاعب .. شجعتها على ذلك بكل ترحيب ، وانصرفت وبالفعل .. لم تمض سوى أيام حتى اتصلت بى تطلب مشورتى فى شىء فأشرت عليها بما رأيته ..

ثم اتصلت بي بعد أسبوعين مرة أخرى تستأذنني في الحضور إلى لأمر آخر

فرحبت بها وجاءت مرة ومرات.

ولا أطيل عليك فبعد عدة زيارات كانت قد نشأت بيننا علاقة متينة من الثقة والاحترام المتبادل .. بل والاحتياج المتبادل أيضا فلقد كنت شابا فى الحامسة والعشرين من عمرى أعيش وحيدا بلا أهل ولا أصدقاء وكانت هى أرملة فى الثامنة والعشرين من عمرها تعيش وحيدة بلا أبناء ولا أنصار فيا تواجهه من متاعب كثيرة .

وكانت ذات وقار فلم نتبادل أبدا كلمات الحب .. لكن كل شيء كان واضحا لكل ذي عينين ، وحين لحت إلى باحتياجها إلى .. لم اتردد في أن أصرح لها أنا أيضا باحتياجي لها ، لكن ظروفي لاتسمح لى بالاقتران بها إذ لا امكانات مادية على الإطلاق .. ولا أمل في توفير متطلبات الزواج قبل عدة سنوات ، فهزت رأسها في حزن وقالت كلمة لم أنسها أبدا حتى الآن : ولماذا العذاب مادام الله قد يسر لنا الطريق ؟.

وفهمت ما تريد قوله .. كانت تقول ولماذا الانتظار إذا كانت إمكاناتها المادية كفيلة بتحقيق أمانينا الآن؟ وترددت فى قبول الفكرة وطلبت مهلة للتفكير .. انقطعت هى بكبريائها عن الاتصال بى خلالها وبعد المهلة اتصلت بى ودعنى لزيارتها فى بيتها لتقدم لى بعض أقاربها ، وذهبت إليها وكانت المرة الأولى التى أدخل فيها شقتها فقوبلت بترحيب كبير من أهلها .. وبدت هى سعيدة وكأنها حصلت على موافقتى على الزواج بمجرد قبولى زيارتها .. وكان ذلك صحيحا إذ ما معنى أن أذهب لزيارتها لو لم أكن قد وافقت داخليا على الزواج ولم تمض أسابيع أخرى حتى كان الزواج قد تم .. وانتقلت إلى عش الزوجية فى شقتها وبدأنا حياتنا الزوجية الجديدة ، وحرصت زوجتى منذ البداية على إشعارى بأنى رجل البيت وحاميها وأملها فراعت دائما مشاعرى من

هذه الناحية ، وحرصت أنا من جانبي على أن أعطيها كل مرتبى فلا احتفظ منه إلا بخمسة جنبهات للمواصلات والقهوة والشاى فى العمل.

ومضت حياتنا سعيدة وقد كشفت لى العشرة عن الكثير من سمات شخصيتها .. فقد كانت محرومة من الإنجاب ولم تخف ذلك عنى قبل الزواج ولم أهتم به . وكانت وحيدة أحس برعبتها فى أن تجعل منى زوجا وابنا لها ..

وبعد عامين من الزواج أرادت أن تشترى سيارة صغيرة لأذهب بها إلى عملى بحجة أن مركزى يفرض على ذلك فرفضت بإصرار .. ورفضت دائما أن أقبل منها أية هدية لاتسمح لى إمكاناتى بأن أرد لها مثلها .

وكانت تغضب وتبكى .. وتقول لى إن رفضى لذلك يعنى أننى لا أنظر البها كشريكة عمر ، وانه يشعرها بعدم الأمان معى .. فكنت استرضيها وأؤكد لها أن مصيرى قد ارتبط بها إلى آخر العمر .. وأنى لا أقبل إلا ما تسمح به إمكاناتى كرجل . وكنت صادقا فى ذلك .. إذ كنت أقول لنفسى أحيانا ألا يكنى أنها تنفق على البيت وعلى ملابسها أضعاف ما أعطيه لها من مرتبى وهكذا مضت سنوات حياتنا الأولى بلا مشاكل تذكر ..

وقد وفرت لى زوجتى الاستقرار العاطنى والاجتماعى مما أغرانى بمواصلة الدراسة التى توقفت عنها بعد التخرج .. وبالفعل عدت إلى الدراسات العليا وذاكرت ونجحت .. وحصلت على بعثة قصيرة لمدة عام لجمع مادة علمية من جامعة فرنسية فسافرت إلى فرنسا ..وكادت هى تجن عند سفرى .. وودعتنى باكية وودعتها حزينا ، وكنت أظن أنى سأستطيع الحياة وحدى فى البعثة فلم احتملها وأسرعت أدعوها للحضور فجاءت إلى طائرة على جناح الشوق وأقامت معى فى المدينة الجامعية فى غرفة لاتزيد على مترين فى مترين

بها زاوية صغيرة للمطبخ ، وشبه خالية من الأثاث إلا من سرير صغير ومكتب ومع ذلك احتملت جفاف الحياة فى بيت للطلبة بعيدا عن المدينة وكانت سعيدة .. وكنت أيضا سعيدا .. بل وارتحت إلى وجودها جانبي ومر عام البعثة طويلا كأنه دهر وراحت هاك ترعانى كما ترعانى فى القاهرة وتسهر معى حين أسهر للمذاكرة ، ثم انتهت البعثة وعدنا إلى مصر وقد استقر فى ضميرى أنى لا أستطيع الحياة بعيدا عن هذه السيدة ..

ومضت السنوات هادئة وقد تقدمت فى عملى وتحسنت أحوالى المادية كثيرا بعد أن انتدبت للعمل فى فرع إحدى الهيئات الدولية بالقاهرة .. وأصبحت قادرا على شراء سيارة من مالى فاشتريتها وماكدت اشتريها حتى تحررت هى مما فرضته على نفسها فاشترت لنفسها سيارة لتسافر بها إلى البلدة التي تقع بها أرضها كل شهر مرة .. وانتهت المتاعب والحساسيات .. واطمأنت زوجتى من هذه الناحية .. فراحت تهديبى فى المناسبات هدايا فاخرة فأردها إليها فى مناسباتها بهدايا لا تقل عنها .

وقد تقدمت بنا سنوات العمر فبلغت الأربعين منذ عامين وبلغت هي الرابعة والأربعين. وبدأت تستسلم للزمن .. وكان مفروضا أن تمضى حياتنا في سعادة أبدية لولا أنني توقفت ذات يوم حين بلغت سن الأربعين وهي مناسبة مريرة لكل من عرفها لأراجع نفسي .. فإذا بي أقول لنفسي .. وماذا بعد إلقد كافحت .. وعانيت وتكبدت الكثير من الآلام النفسية حتى أحافظ على كرامتي وحققت لنفسي الكثير مما كنت أصبو إليه .. لكن لماذا أحس دائما أن هناك شيئا ماينقصني .. والعجيب أنى لم أفكر في هذا الشيء الناقص إلا بعد أن بلغت الأربعين وبدأت أحس بأن العمر يسرقني .. ولم تخف عليها خواطرى .. فراحت تسألني فأنكر مرة .. ثم اعترف مرة فتتكدر .. ثم استرضيها

فترضى .. لكنها لاتنسى فتعود إلى سابق حالها من جديد ، وتنغصت الحياة بيننا لأول مرة .. وطال الأمر شهورا وعاما وعامين ..

وبعد عامين من الاضطراب .. لم أتوقف خلالها عن التمكير قررت أن أواجه الأمر بهدوء معها فقلت لها إنى اتذكر لك الكلمة التي كانت بداية لارتباطنا معا .. وهي لماذا العذاب وقد يسر الله لنا الطريق !.

فقالت بتحفز: وماهو الطريق!

فقلت لها هو أن نحياكها نحيا الآن حتى نهاية العمر .. وأن تأذنى لى بقلب صاف بأن أتزوج لكى انجب طفلا ، نسعد به جميعا وتتحقق به آمالنا ففكرت لحظة ثم أعلنت قرارها .. وهو أنها لاتقبل ذلك أبدا وأنه حيى أقرر أما ذلك فإنها سوف تضع النهاية لحياتنا معا .

وانقلبت الحياة في عشنا .. فلم تعد إلى ما كانت عليه أبدا وأصبحت الأيام تمضى كئيبة .. أنتظر أنا أن تغير رأيها .. وتنتظر هي أن أغير رأيى . وكلها جاءت سيرة هذا الموضوع تكدرت حياتنا وقد حاولت اقناعها كثيرا فتمسكت برأيها بصلابة وكبرياء ، وحزن أيضا يمزق قلبي فيجعلني أتوقف عن الحديث .. لكن النفس الشقية لاتسلوه أبدا .. فما أن أخلو إلى نفسي حتى أفكر فيه إنني أستطيع أن أفعل ما أريد .. لكني أتمسك بأن أفعله بغير أن أشعر بالذنب تجاهها فماذا أفعل ياسيدي أليست هذه رخصة شرعية تبيح لى الزواج أو ليس من حتى أن استخدمها بغير أن أظلم أحدا وبغير أن يحس أحد تجاهي بالمرارة ؟

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول : نعم يا سيدى هى رخصة شرعية كما تقول .. لكن لماذا لا نتذكر دائمًا أمثال هذه الرخص إلا بعد أن تصل سفيتنا إلى بر الأمان ونحس بقدرتنا على الاستغناء عن الآخرين ؟ ولماذا لانتذكر الأشياء الناقصة فى حياتنا إلا عندما تعطيها الدنيا من متاعها ما يسمح لنا بالبحث عنها ولو أدى ذلك إلى إفساد حياتنا وسعادتنا .

إننى لا أناقش هذه الرخصة لأنها فوق كل مناقشة .. لكنى أذكرك فقط بأن رفض الزوجة الاستمرار فى الحياة مع زوجها بعد زواجه من أخرى هو أيضا رخصة شرعية وقانونية لها .. فلهاذا تريد أن تستخدم رخصتك وتأبى عليها حقها فى استخدام رخصتها إذا أرادت ذلك ؟.

إنك يا سيدى رجل أمين .. ترفض دائما مالا يقبله خلقك أو ضميرك .. ولقد تعففت عن مال زوجتك لكنك صنعت نفسك مستندا إلى ذراع هذه الزوجة المحبة التى جعلت منك زوجا وابنا ولم تشعر يوما معها بأى نقص فى حياتك .. وقد كان ذلك يكفيك رغم تطلعك المشروع للإنجاب لو أردت ذلك وقنعت بما أعطتك الأقدار .. لكنك تريد لنفسك كل شيء والدنيا لاتعطى أحدا كل شيء كما تعرف .. وأنت تريد أن تستمتع بما ستفعل بغير أن ينغص عليك سعادتك إحساسك بالذنب تجاه من اتعستها بتطلعك إلى غيرها وتنظر منها أن تعطيك مقدما صك الغفران لكى تكتمل سعادتك وهذا صعب المنال ياسيدى مها كانت أسبابك فما أظن أن هناك زوجة تحب زوجها وتخلص له تستطيع أن تسلم له بذلك وهي راضية في أعاقها أبدا . لأنها بشر مثلك .. والحياة لاتستقيم لو صنع فيه كل إنسان ما يحقق له سعادته وحده على حساب سعادة الآخوين .

وفى حالتك بالذات فإنى أجزم بأن زوجتك لن يخلو قلبها من المرارة تجاهك أبدا لو أقدمت على ماتريد . سواء قبلت الحياة معك بعده أو رفضتها ، فلإذا المتاعب ياسيدى وقد كان الظن أن نسعد بما اعطتنا الدنيا ورضى بما اختارته لنا الأقدار . ونتلمس السعادة فما بين يدينا من أسبابها ؟

ومن هو ياسيدى الذى تخلو حياته نهائيا من الأشياء الناقصة مهاكان نصيبه من الدنيا ؟.

أم أن الأمر هو دائمًا كما يقول العقاد :

تصفو العيون إذا قلت مواردها والماء عند ازدياد النهر يعتكر!

## أعاصيرالحيكاها

أنا شاب نشأت فى أسرة ثرية وعريقة ، فعشت حياة ميسورة وحصلت على الثانوية الإنجليزية من القاهرة ثم سافرت إلى الخارج للدراسة الجامعية وعدت بعد ٤ سنوات حاصلا على شهادة عالية .. وبدأت حياتى العملية ، وبعد شهور من عودتى خطر لى أن أقضى عدة أيام فى الغردقة على ساحل البحر الأحمر فسافرت إلى هناك ، مع صديق لى ، وخلال رحلة العودة فوجئت وأنا أقود السيارة بسيارة تخرج فجأة من خلف لورى قادم من الاتجاه العكسى لتصبح خلال ثانية واحدة فى مواجهة سيارتى بالضبط وأحاول تفادى الاصطدام بها فأعجز وأسمع صوت ارتطام السيارتين بعنف وأرى سيارتى تدور حول نفسها ثم تنقلب عدة مرات ونحن بداخلها ثم تستقر فوق الرمال .

وبعد وقت لا أدرى كنهه فتحت عينى فوجدت نفسى فى المستشفى ورأيت أشباحا تتخايل أمامى ولا أستطيع تمييزها .... فأشعر بالرغبة فى أن أسال عا جرى فأجد صوتى غير قادر على الخروج وأحاول أن أشير بيدى ، فلا أجد سوى يد واحدة فأتحسس بها عينى فأجد واحدة مضمدة تماما فأدور بعينى الأخرى فيمن حولى فأجد أبى وأمى وأقاربى والجميع يبكون فتطوف عينى بباقى المكان لتستقر بعد قليل على قدمى فأجد أيضًا أنى فقدت إحداهما ...

وتتحجر عينى وأشعر بالرغبة فى البكاء فلا أستطيع .. وأسمع كلمات كثيرة فلا أعى منها شيئًا .

وبعد أسبوعين خرجت من المستشنى .. وصحبنى أبى وأمى إلى الخارج لاستكمال العلاج وبعد رحلة طويلة لا داعى لكل تفاصيلها المؤلمة .. انتهى الأمر بى إلى تركيب ساق صناعية أما الذراع الصناعية فلقد وجدتها شيئا ميتا لاحياة فيه ولا فائدة عملية له سوى إظهار الشخص وكأن له ذراعين ، لذلك فقد رفضتها بلا تردد وعدت إلى بلادى وأصبحت قادرا على المشى بصورة شبه طبيعية واشتريت سيارة واستطعت بعد وقت قصير أن أقودها بساطة أذهلت أهلى وأسعدتهم .

وبعد قليل سافرت مرة أخرى إلى إحدى دول أوربا واستبدلت الساق الأولى بساق صناعية أخرى متقدمة جدا سعدت بها للغاية بسبب امكانياتها الواسعة وعرضوا على هناك تصميم ذراع متطورة لى فرفضت ما دامت لن تفيدنى فى وظائف الذراع . وعدت إلى مصر وروضت نفسى على قبول الأمر الواقع .. ودربت نفسى خلال عامين على الكتابة باليد اليسرى وأصبحت أكتب بها كما كنت أكتب تقريبا باليد اليني المقودة ، وأقبلت على العمل ووسعت نشاطى فيه ، وبدا كأنى قد اجتزت الأزمة نهائيا لكن هذا كان تطورا خادعا فيا يبدو لأن حالتى النفسية ساءت فجأة وبلا مقدمات وألح على أبى بقبول العلاج النفسي وقبلت فشخص الأطباء حالتى أنها اكتئاب مزمن ولم يستطع العلاج ولا الأهل ولا الأصدقاء أن يخرجونى من حالة الاكتئاب هذه فعشت فترة طويلة لا أفعل شيئا سوى أن أجلس على مقعدى المفضل أحملق فعشت فترة طويلة لا أفعل شيئا سوى أن أجلس على مقعدى المفضل أحملق في التليفزيون بمجرد استيقاظى من النوم وحتى يجيء النوم مرة أخرى . بلا وعى فلا أتكلم إلا للضرورة القصوى وأرفض استقبال أصدقائى فهل تتخيل

يا سيدى كم استغرقت هذه الحالة ؟ ثلاث سنوات كاملة وأنا على هذه الحال اشتد على فيها الاكتئاب ففقدت ثقتى بالله \_ استغفر الله \_ ولعنت الدنيا ومن عليها .. وأصبحت اسال لماذا فعل الله بى هذا وتطورت الحالة فأصبحت عدوانيا .. وعجز أهلى وأصدقائى عن التصرف معى .. وفجأة سيطرت على فكرة الانتحار فحاولته ٣ مرات بثلاث طرق مختلفة فلم أنجح وأدخلى الأطباء مصحة نفسية لخطورة حالتى وخرجت منها بعد شهور وقد تحسنت نسبيا لكنى لازمت البيت لا أفعل شيئا سوى الحملقة فى التليفزيون لمدة سنة أخرى كانت تخللها بعض زيارات الأصدقاء الذين يئسوا تماما من شفائى .

وذات يوم جاءنى بعض الأصدقاء فوجدونى منشرحا لأول مرة منذ سنوات فسعدوا بذلك جدا وسألونى عن سبب إنشراحى .. فترددت قليلا ثم قلت لهم إنى أشعر بتحسن كبير لا أعرف سببه .. لكن هناك شيئا آخر حدث هو أنى رأيت فى الحلم أمس الرسول الكريم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام فهتف أحد الأصدقاء من رأى سيد الخلق فقد رآه حقيقة لأن الشيطان لا يتمثل به وهناك حديث شريف بهذا المعنى .

واستبشرت خيرا وتحسنت حالتي كثيرا .. وبعد شهرين جاءني أصدقائي فصارحتهم أنى رأيته صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أمس وانهمرت دموعي لمدة ساعة كاملة استغفرت خلالها ربي كثيرا وندمت عا ساورني من أفكار وظنون ، وشعرت كأن حجرا قد انزاح من فوق صدرى واستعدت صحتى النفسية مرة أخرى وأكد لى الطبيب أن ما حدث هو معجزة لا علاقة للأدوية بها !.

وعدت كماكنت شابا مقبلا على الحياة وأصبحت أمارس أعمالى من جديد باهتام ونشاط وبعد أن كنت أتذكر الحادث المؤلم بمرارة شديدة أصبحت

أتذكره وأذكره كأى مشهد عادى من مشاهد حياتى بل وأسخر منه أحيانا وأضحك حتى أنه حدث ذات مرة أن سألنى بائع كنت أشترى منه شيئا مشيرا إلى ذراعى المفقودة: حادثة ؟ فرددت عليه مبتسما .. لا .. عملية تجميل ! . وعدت للتردد على النادى والجلوس مع أصدقاء الطفولة .. وهناك التقيت بها فتاة ملائكية جميلة من أسرة طيبة عريقة وثرية .. وكأننى كنت أنتظرها طوال هذه السنوات ومع ذلك فلم يكن حبا من أول نظرة ولا من عاشر نظرة وإنما حب قديم ينضج على نار هادئة من جانبها ومن جانبى حتى إذا وصلنا إلى الدرجة التى لا يمكن بعدها الصبر ، قررنا أن نتوج حبنا بالارتباط وهي تعرف تماما ماذا يعنى هذا القرار بالنسبة لها من متاعب .

وفى بينها واجهت فتاتى الملائكية العاصفة وحدها من أمها الأجنبية أما أبوها المصرى المثقف العطوف فلقد كان أكثر تفها للموقف وأكثر تقديرا لمشاعرها العاطفية فراح يحاورها ليتأكد من صدق مشاعرها ومن أنها ليست مشاعر عابرة ولا هى شعور بالعطف وراح يناقشها ليتأكد من فهمها الصحيح لمعنى الحياة الزوجية والمشاركة وتقاسم أفراح الحياة وأحزانها حتى إذا اطمأن اليها دعانى لمقابلته فذهبت إليه وأنا أفكر فيا سيقوله لى وجلست انتظره فى الصالون حتى دخل فوجف قلبى ، لكنه ناقشنى مناقشة قصيرة كان حريصا خلالها على عدم جرح مشاعرى ثم سكت لحظة قبل أن يبتسم ابتسامة تعلقت خلالها على عدم جرح مشاعرى ثم سكت لحظة قبل أن يبتسم ابتسامة تعلقت جما أنفاسي ثم يقول مبارك باذن الله ويحد إلى يده ويقرأ معى الفاتحة !.

وكانت مفاجأة سعيدة للجميع ، وتمت الخطوبة والزواج ، وعرفت السعادة الحقيقية لأول مرة فى حياتى منذ وقع الحادث إياه .. وزفت حبيبتى إلى البشرى بعد شهور بأنها حامل فحلقت فى سماوات السعادة ، واستمرت حياتنا كلها أنشودة من الحب والأمل والسعادة وأصبحت زوجتى فى منتصف

الشهر التاسع وحجزنا في أكبر مستشفى للولادة وخرجنا ذات يوم لنشترى بعض لوازم البيت أما لوازم المولود, فقد اشتريناها منذ زمن ولم أجد مكانا خاليا لأنتظار سيارتى أمام المحل الذى أريده فنصحتني زوجتي بالوقوف « صف ثان ، والإسراع بإحضار الأشياء ودخلت المحل .. ونزلت زوجتي تفتح حقيبة السيارة الخلفية استعدادا لوضع المشتريات .. فإذا بسيَّارة مسرعة يقودها شاب صغير تتخطى السيارة التي أمامها فيفاجأ بسيارتي الواقفة «صف ثان» فيضغط على الفرامل بشده ليوقفها فلا يستطيع وتسمع حبيبتي صوت الفرامل العنيفة وهي منحنية على حقيبة السيارة فتستدير لترى ما يحدث فتفاجأ بالسيارة المندفعة نحوها أما أنا فقد سمعت أصوات صراخ مجنونة من المارة وصوت الفرامل وأنا داخل المحل فخرجت لأرى ما حدث فوجدت حلقة من الناس حول سيارتى فاخترقتها بلهفة لأطمثن على زوجتي فلم أجدها داخل السيارة فعدت أخترق الزحام مرة أخرى أبحث عنها فإذا بي أجدها يا الهي .. يا الهي مسحوقة بين السيارتين . . وقد تدافع الناس يدفعون سيارتي للأمام ليخلصوها فما أن تحركت السيارة حتى تهاوت على الأرض .. و .. و .. ومدت ذراعيها ناحيتي فاحتضنتها وانتهى كل شيء وطفلها وطفلي أكاد أراه بارزا يشهد على حينا وعلى مأساتنا .. وعلى عذابي الذي لا نهاية له .

ورفضت أن أشهد الوداع .. أو أتلق العزاء .. ولم تنزل من عيني دمعة حتى الآن رغم مرور بضعة شهور على هذا اليوم الكثيب لكن لم تعاودنى حالة الاكتئاب ولم أعد إلى الجلوس أمام التليفزيون ٢٠ ساعة كل يوم وإنما أمضى في الدنيا أحمل عذابي داخلي وأتحرك به في كل مكان .. أريد أن أسال «لماذا » فيردنى ديني وإيمانى عن السؤال بعد أن سألت مرة نفس السؤال فققدت نفسي ٤ سنوات طوال ولم يعدها إلى سوى عودة إيمانى .

أريد أن تنشر رسالتي هذه رغم آلامها لكى يعرف بعض المعذبين الذين يشكون لك همومهم أنهم ليسوا في الحياة ولكى يعرف بعض من يشكون لك الهموم الصغيرة أن هناك من هم أشد منهم عذابا فيرضون عن حياتهم وحالهم ويعرفون أن بعض ما يشكون منه يعتبر لهوا وعبثا إلى جانب آلام الحياة الحقيقية وأريد أيضا بعد ذلك أن أجد لديك كلمة أو حلا لا تستخدم فيه كلمة الصبر ولا تنصحني به لأنني صاغر ولست صابرا فهل لديك هذه الكلمة أو هذا الحل ! وهل لدى أحدكم مثل هذه الكلمة ؟.

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أفول: لا تسل يا صديقى عما لا حيلة فيه ولا فدرة لنا على دفعه ولا تسل عما يقف أمامه العالم والحاهل سواء عاجزين عن التهسير الا بشىء واحد فقط هو التسليم بقضاء الله وقدره وهو من أركان الإيمان. إن العقل القوى هو الذى يعرف حدود قدرته فلا يتجاوزها إلى ما لا طاقة له به فتتكسر أشرعته وتتلاعب به الأمواج فى بحار الظلمات. ولقد خبرت أنت نفسك ذلك حين تساءلت فى محتتك الأولى « لماذا » ورفضت قبول الأمر الواقع والرضا به فدفعت الثمن غاليا من سلامك النفسى ومن صحتك وتجرعت آلاما فاقت فى شدتها آلام الجراحة التى تعرضت لها.

إن علينا دائما يا صديق أن نعد أنفسنا لتقبل الحقيقة لأن التسليم بما حدث مها كان صعبا هو الخطوة الأولى للتغلب على المصاعب والآلام ولأن رفضنا الداخلى التسليم ببعض ما تحمله إلينا أمواج الحياة يهدر قدراتنا النفسية والعصبية والصحية بلا طائل ، فهذا الرفض يسجننا داخل دائرة التساؤل الأخرس لماذا حدث فلا نجد جوابا مرضيا .. ولا نكف عن المعاناة ولا نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أما التساؤل الصحيح في مثل هذه الظروف فهو ماذا أفعل بعد أن حدث ما حدث لأنه يمكن أن يثمر فعلا حركة على طريق الشفاء

وتحمل الآلام وأنت يا سيدى قد استغرقت ٥ سنوات من قبل لكى تسلم نفسيا عاجرى لك فى محنتك الأولى ، وحين سلمت بها انتهت الآلام وسخرت من المتاعب وتفتحت مسامك للحياة من جديد ووضعت الدنيا فى طريقك هذا الملاك البرىء الذى لم يكمل بكل أسف مشوار الحياة معك ولو شاءت الأقدار غير ذلك لكانت لك نعم الرفيق والشريك فلا تكرر التجربة الأيمة ولا تهدر الزيد من سنوات العمر.. وأنت أحق الناس بالتماس السلوى وطلب العزاء ولابد من أن تتفتح مسامك للحياة من جديد وأن تنظر حولك لترى بعض ما عوضتك الدنيا به عن قسوتها عليك ، ولا تفقد الأمل أبدا فى حقك العادل من السعادة فإن كانت شمسها ولت بهذا الحادث المؤلم فإن غدا لناظره قريب .. ولسوف تشرق شمس سعادتك مرة أخرى بعد حين .

## الأظافرالطوبيلة

أنا سيدة عمرى ٣٤ عاما ، منذ ١٠ سنوات تعرفت على مهندس شاب كان يقطن إلى جوارنا وتقدم لخطبتى ، وخلال شهور قليلة عقدنا القران وتم زفافى إليه فى شقته التى كان يعيش فيها مع أمه ورحبت بذلك لأنى وجدت فيه شابا ممتازا وزوجا حنونا ولم أشعر بأى ضيق لوجود أمه معنا بل سعدت بها ووجدت فيها أمّا بديلة لى وأنا من حرمت من أمى فى سنوات طفولتى .. ثم من أبى فى صباى .

وكنت فى ذلك الوقت أعمل موظفة إدارية صغيرة فى إحدى الشركات فعرض على زوجى أن استقيل لاتفرغ لبيتى لأن مرتبى من الوظيفة ضئيل وتستهلك المواصلات معظمه ، فلم أعارض فى ذلك ولم التفت إلى نصائح شقيقى الذى حذرنى من ترك العمل كضان للمستقبل.

وبعد عام واحد من الزواج أنجبت طفلى الأول وشغلت برعايته فلم أشعر بأى فراغ بعد ترك العمل، وسعد زوجى بذلك واطمأن فتفرغ لعمله وحقق فيه تقدما وتمت ترقيته إلى وظيفة أعلى وجاءنى ليقول لى ، إن قدمى عليه كانت سعيدة فمنذ تزوجنى وهو يتقدم فى عمله وسعدت بسعادته.

ثم بعد عام آخر جاء يعرض على فكرة السفر إلى إحدى الدول العربية التي تلقى منها عرضا للعمل هناك ووجدت نفسي رغم عدم ميلي للسفر أشجعه

وأؤكد له أننى سأصحبه إلى أى مكان لكى يحقق طموحه وأحلامه ، وكانت أحلامه التي كثيرا ما حدثنى عنها هى أن يبدأ عملا حرا بعيدا عن قيود الوظيفة وأن يجمع المال الكافى لذلك ، فسافرنا معا من اليوم الأول .. ورفضت أن يسبقنى ليهيئ لى الإقامة هناك كما يفعل الكثيرون عند السفر للعمل فى الخارج ..

وكان مقر عمله فى منطقة صحراوية نائية لا تتمتع بالخدمات الحديثة الموجودة فى المدن الكبرى ورغم ذلك لم أتراجع وأقمنا أسابيع فى كشك خشبى فى موقع العمل ، كان قيظ الظهيرة فيه رهيبا حتى تم إعداد مسكن آخر فى بيت شعبى من دور واحد ..

وبدأ زوجى عمله وتفافى فيه كعادته فأصبح يخرج فى السادسة صباحا ثم يعود فى الثانية عشرة ظهرا ليتناول الغداء معى ويستريح لمدة ساعة ثم يعود للعمل حتى الحنامسة أو السادسة من مساء كل يوم .. وفى هذا البيت الريف الصغير الذى لم تكن تتوافر فيه إمكانات الحياة ولا الرفاهية التى يتصورها البعض عن العمل فى الحارج عشت أجمل أيام حياتى مع زوجى .. وتعلمت أن أخرج كل صباح وأمشى تحت لهيب الشمس إلى السوق الهندية على بعد كيلو مترا لأشترى الحنضار والفاكهة وأعود لأطهو الطعام وأنتظر زوجى أما فى المساء فلم تكن لنا تسلية سوى التليفزيون لأن الرطوبة الحانقة كانت تمنعنا من المراجع أو الزيارات فى كثير من الأحوال .

وعشنا سنوات جميلة أنجبت خلالها ابنتى الثانية ثم ابنى الثالث ولم نغادر بيتنا الصحراوى ولم نعد إلى مصر وحين انتهت سنوات الإجازة بدون مرتب التي حصل عليها زوجى من عمله الحكومى فى مصر وطالبوه بالعودة سألنى عن رأبي فتركت له الخيار فى أن يفعل ما يريد. لكنى قلت له أنه ما دام

سيستقيل من عمله فى النهاية لينشئ لنفسه عمله الخاص فإن الأمر لن يختلف سواء استقال الآن أو بعد قليل فلم يتردد وبعث باستقالته من عمله ..

وعشنا عامين آخرين انتهى بعدهما المشروع الذى يعمل به زوجى ولم يفكر في البحث عن عمل آخر.. فعدنا إلى مصر ومعنا مدخراتنا ليبدأ عمله الخاص وبعد بحث قصير وفق زوجى في شراء بيت صغير من دورين في إحدى مناطق القاهرة الجديدة وقرر أن ينشئ سوبر ماركت في الدور الأرضى منه وأن نقطن الدور الأول ونترك الدور الثاني للمستقبل ، وألحقت أولادى بالمدرسة وتفرغت لإعداد الدور الأرضى والاشراف على النجارين والنقاشين وتفرغ هو لشراء البضائع حتى تم افتتاح السوبر ماركت خلال وقت قصير واستقرت حياتنا من جديد وبدأت أحس أني قد ملكت الدنيا بيدى فزوجى في عمله على بعد أمتار مني وأبنائي ينزلون ويصعدون بيني وبينه والعمل ناجح ويبشر على بعد أمتار مني وأبنائي ينزلون ويصعدون بيني وبينه والعمل ناجح ويبشر على بعد أمتار مني وأبنائي ينزلون ويصعدون بيني وبينه والعمل ناجح ويبشر على الخير لأنه في منطقة شبه خالية من المحلات وكلما وجدت نفسي خالية من أعال البيت نزلت إلى المحل وحللت محل زوجي على الكيس إذا احتاج زوجي للذهاب إلى أي مكان .

وبعد سنة أخرى توسع العمل ولم يعد العامل الوحيد بالمحل قادرا عليه فقرر زوجى أن يطلب موظفة لمساعدته ونشر إعلانا من ٣ سطور فى الأهرام جاءته بعده عدة فتيات رفضن العمل لبعده عن مساكنهن واستاء زوجى لذلك فهونت عليه الأمر بأن يعتبرنى هذه الموظفة المطلوبة لأنى سأعمل ٢ ساعات كل يوم بالمحل والتزمت بذلك واطمأن هو حتى كان صباح أحد الأيام حين دخلت السوبر ماركت فتاة تحمل فى يدها قصاصة الإعلان وتطلب العمل .. وسألها زوجى عا أخرها عن الحضور بعد النشر فقالت إنها لم تطلع عليه فى حينه لكنها اشترت شيئا ملفوفا فى ورقة الصحيفة فقرأتها بالمصادفة عليه فى حينه لكنها اشترت شيئا ملفوفا فى ورقة الصحيفة فقرأتها بالمصادفة

وقررت أن تأتى لتجرب حظها وهى لا تتوقع أن يكون العمل منتظرا إلا بنسبة أمل ضعيفة جدا .

وسألنى زوجى عن رأبي فأسررت إليه بأنى لم أرتح لها لأن ماكياجها زاعق ولأنها شديدة العناية بنفسها وبأظافرها الطويلة الملونة ولأنها لا تبدو على استعداد لتحمل شقاء العمل لكن زوجي رأى أن يجربها ولم اعترض.

وبدأت العمل واكتشفت بعد قليل أنها متزوجة وليست على وفاق مع زوجها وأنها خرجت للعمل بعد انفصالها عنه وعودتها إلى بيت أسرتها في انتظار الطلاق ، وأحسست بشيء من التعاطف معها وعاملها زوجي بصبر وبدأ يعلمها إمساك الدفاتر والحسابات ويكلفها ببعض المهام التجارية ثم اصطحبها في سيارته ليعرفها بعملائه لتكون مندوبته عندهم .. وبعد قليل حصلت هي على الطلاق بلا نفقة بعد تنازلها عن كل شيء فقرر زوجي مضاعفة مرتبها لكيلا تترك العمل واستمرت عدة شهور أخرى لاحظت خلالها أن زوجي يتركني في المحل كثيرا ويصطحبها معه في سيارته للذهاب إلى الشركات التي يتعامل معها .. وبدأ الشك يؤرق صدرى وأنا أراها تزداد عناية بملابسها وبنفسها .. وبما لا يتناسب مع مرتبها وهو موردها الوحيد .. واشتدت بي الهواجس وأمضيت ليلة مسهدة لم أستطع النوم فيها دقيقة واحدة وعندما فتح زوجي عينيه في الصباح بعد نوم هادئ سعيد وقال لي : صباح الخير فاجأته يقولى : أريد أن تترك فلانة العمل عندنا ! وعلى عكس ما توقعت لم يفاجأ زوجي بالطلب .. وإنما طلب مني أن نفكر بهدوء ! وبهدوء غريب راح يقول لى : إنها الآن عمود أساسى للعمل في الشركة وأنها نشيطة وقد أنهت له أعالا صعبة وكسب من ورائها كثيرا وأنه سيتوسع في نشاطه ويفتح فرعا آخر وسيعتمد عليها في إدارته أما مخاوفي منها فلا مبرر لها ورغم

عدم اقتناعى الكامل بما قال إلا أنى لم أستطع أن أقنعه بما أريد ، ولاحظت أنه قد كف بعدها عن اصطحابها فى سيارته إلى المهام التجارية لكن خروجه وحده ليلا قد ازداد.

وبعد عدة أسابيع عذبني الشك مرة أخرى فصارحته بشكوكي فألقي على بمفاجأة عمرى إذ قال لى ببساطة أنه تزوجها منذ أيام مبررا ذلك بأن هذا هو أمر الله ! وأن الوضع لن يختلف وأن هذا أفضل من الخطأ .. وأن .... وأن ... فصرخت من أعماق لأول مرة منذ تزوجته وانفجرت في البكاء والعويل حتى فزع أبنائى وجاءوا باكين صارخين .. فكففت عن الكلام وانتهز هو الفرصة وخرج من البيت وأسرعت أبعد أبنائي إلى غرفتهم وعدت لغرفتي وأنا أتساقط إعياء وأمضيت اليوم في غرفتي كالمجنونة أتجول فيها ذهابا وإيابا ، وأقف أمام المرآة وأسأل نفسي : ماذا بي يا ربي لكي يتزوج من أخرى أنى جميلة ومحجبة ولا أضع المساحيق ولا أطيل أظافرى ولا ألونها لأنى أعمل بيدى في البيت ومعه في كل شيء وقد شاركته كل المسؤليات وتحملت جفاف الحياة معه قبل السفر وتحملت الحياة لمدة ٢ سنوات في هجير الصحراء !! فلماذا يغدر بي هل كان لزاما على لكي أحتفظ بزوجي أن أتفرغ لاطالة أظافرى والعناية بها وأن أضع الماكياج الصارخ وأخلع الحجاب وأتفرغ لتلميع نفسي فقط ثم ماذا أفعل الآن يا ربي وأين أذهب بأولادي وأنا يتيمة ولم يعد لى مأوى بعد أن تزوج شقيقاى الاثنان مند سنوات في شقة الأسرة وتقاسما غرفها .. ومر على النهار ثقيلا بطيئا كأنه عام طويل وغاب هو فلم يحضر للغداء وفي المساء كان تفكيري قد هداني إلى إنه مادام قد تزوج وأصبح الزواج أمرا واقعا فلا معنى لأن أترك كل شيء لهذه القطة الغادرة وأن على أن-أدافع عن حياتى وأحتفظ لأبنائى بحقهم فى أبيهم وجاء هو فى المساء فاعتزلته ونمت مع أبنائي وعشنا يومين لم نتبادل فيها كلمة واحدة .. حتى فوجئت بحركة غريبة على سلم البيت فخرجت لأرى ما يجرى فوجدت عالا يحملون أثاثا إلى الدور الثانى من البيت واكتشفت أنه أثاث العروس الجديدة من زواجها السابق ، وبحثت عن زوجى وأنا كالمجنونة فجاء مسرعا واعتذر بأنه اضطر لإسكانها فى الشقة العليا مؤقتا وأن هذا الوضع لن يستمر طويلا .. و .... فلم أجد ما أقوله سوى حسبى الله ونعم الوكيل .. فى بيتى يا زوجى العزيز! وتحت أنظارى ! .. ألا تراعى حتى شعورى لكنه فها يبدوكان مطمئنا إلى عدم قدرتى على المقاومة والرفض إذ ماذا سأفعل لو رفضت وصرخت وبكيت وإلى أين أذهب بعد ذلك ؟! أما زوجى \_ سامحه الله \_ فقد تمادى بعدها إلى أبعد الحدود فبعد أن انتهى من فرش الشقة جاء إلى وطلب طعاما أحمله إليها فى الشقة العليا وبعد انتهاء الأكل أعاد إلى الأطباق لكى

وكرر ذلك عدة أيام حتى دخل على مرة المطبخ وأنا أغسل الأطباق بدموعى فرق قلبه الحجر لى وربت على كتفى وقال لى أن هذه آخر مرة ولن يكررها .. فقلت له إنى قد سلمت أمرى إلى الله لكنى لا أطلب منه سوى إبعادها عن البيت وعن العمل وأنى سأقوم بعملها فى المحل وسوف أؤدى كل ما يطلبه منى وأن هذا هو كل ما أطلبه منه باسم الحب القديم والعشرة وسنوات الكفاح والأبناء الذين يجمعون بيننا .

فاستجاب بعد الحاح لندائى واستأجر لها شقة فى حى آخر ونقلها إلى المحل الجديد الذى يؤثثه الآن ونزلت أنا إلى العمل بدلا منها واعتقدت أن أكبر مشاكلى قد انتهت لكنه لم يدعنى لحالى فبدأ يتسقط لى الأخطاء فى العمل ويلح على أن أسمح بعودتها للعمل على أن تستمر فى الإقامة فى الشقة البعيدة

وأنا أرفض ومازلت أرفض لكنى ضعيفة وأخشى أن استسلم لرغبته كما تعودت دائمًا وعندها سيتضاعف عذابى مرة أخرى فماذا أفعل وهل أنا على حق فى إصرارى على إبعادها عن العمل لكيلا أتعذب كل يوم برؤيتها فى المحل وبما أعانيه من آلام كلما رأيتها معا أمام عينى 1.

□ ◘ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لا ياسيدتى لم تخطئ بإصرارك على إبعادها عن العمل لكيلا تتعذبي برؤيتها وهي تنشب أظافرها الطويلة كالمخالب في عش أحلامك وتنتزع أوراقه ورقة بعد أخرى كل يوم ، فهذا هو أبسط حقوقك وعليك ألا تفرطي فيه أو تتنازلي عنه بعد أن تنازلت عن الكثير من قبل لضعفك وقلة حيلتك وعلى زوجك أن يتقبل ذلك وأن يقر لك به ليس فقط لأنه من العدل وإنما أيضا لأنه من الرحمة التي هي فوق كل الاعتبارات . بل وعليه أيضا إن لم يرض عن عملك أن يجد بديلا لك على أن يكون موظفًا هذه المرة لكيلا تتكرر المأساة فأنت لست ملزمة بأن تحلى مكانها في العمل لكي يرضى بإبعادها عنك وأنت كزوجة وربة بيت وأم لثلاثة أطفال صغار لديك ما يكفيك من الأعباء وما يغنيك عن تقديم مثل هذه التضحية الجديدة لكنك آثرت أن تواصلي التضحية معه استمرارا لنهر العطاء الذي يتدفق منك إليه منذ سنوات طويلة وتيسيرا للأمر عليه .. فإن لم يقدر لك تضحيتك حق قدرها ويكف عن تسقط الأخطاء لك والإلحاح على تعذيبك بعودتها فليفعل بعمله ما يشاء لكن لا تستسلمي أبدا ولا تقبلي عودتهامهمافعل فالحق أن هناك حدودا للاستكانة والمسالمة والسلبية ولا معنى لتضحياتنا إذا لم يفهمها الآخرون ويقدروها وأنت فى النهاية قد سلمت بالأمر الواقع حرصا على بيتك وأبنائك .. وأملا في أن يرجع يوما عن نزوته وهي نزوة مها اتخذت شكل الزواج المشروع لأن القطط التي لا تفعل شيئا سوى السطو على ممتلكات

الآخرين والتفرغ للعق جسمها والعناية به لا تعمّر بيتا ولا تصمد للشدائد ولا تطول الحياة معهن . وإنما تصمد للحياة مثيلاتك من الزوجات الفضليات اللاتى يفهمن الحياة الزوجية فهمها الصحيح ويعرفن أنها شركة فى الكفاح وأمومة وعطاء وواجبات وحقوق متبادلة . فإن كسبت الأظافر الطويلة جولة فإن الفوز فى النهاية يكون غالبا للأيدى الطاهرة التى لم تغتصب حقوق أحد ولم تمتد لشريك الحياة إلا بالعطاء والتضحية . .

إن آفة بعض الأزواج أنهم يكررون دائما النموذج البغيض للرجل الذى ما أن يرتوى ماليا بعد الجفاف حتى يفقد مناعته ويصبح عرضة لأى نزوة عارضة تستنزف ثمار كفاحه الطويل مع شريكته الأولى التى قاست معه جفاف الحياة ونسجت معه خيوط نجاحه ، فإذا ما عوتب أحدهم عن غدره بشريكة كفاحه لم يجد ما يبرر به الغدر سوى « أمر الله » كها قال لك زوجك وهو ليس كذلك بكل تأكيد وإلا فليقل لى أحد لماذا لا يصادفنا أمر الله هذا إلا بعد تحقيق نجاحنا المادى ونعرف طعم الثراء والوفرة بعد الجفاف!!

وأليس من أمر الله أيضا الوفاء لمن قاسمتنا حلو الحياة ومرها وانجبت لنا البنين ومازال المشوار طويلا لرعايتهم وتنشئتهم ؟.

إننى أعرف أن رأبي هذا لا يعجب بعض الرجال الذين يعتبرون الزواج الثانى أمرا مشروعا بحجة إباحة تعدد الزوجات لكن هؤلاء يعرفون أكثر منى أن تعدد الزوجات رخصة مشروطة بشرط العدل كما شرع أيضا للضرورة وليس للمتعة فقط أو استجابة للنزوات بلا أى مبرر. لهذا كله كان ما فعلته هو الصواب حين قررت أن تدافعي عن مملكتك ضد من أرادت غزوها فالحق أنى لست من أنصار أن تلتى الزوجة سلاحها عند أول طلقة وأن تسلم زوجها لمن لم تشارك فى بنائه ولم تتحمل معه صعوبات الحياة لكى تجنى هى بلا تعب

ثمرة شقاء السنين. وتعرض الأبناء للعواصف والزوابع.

فاصمدى يا سيدتى ... ولا تقبلى عودتها إلى العمل مها حاول زوجك ، فنى رغبته فى عودتها لكى تكون تحت أنظارك سادية لا مبرر لها . ولا تكنى عن محاولة استعادة زوجك بالصبر والنفس الطويل والمعاشرة الطيبة وحسن رعاية الأبناء وحسن العناية بنفسك بغير انزلاق إلى تقليد غريمتك فى سلوكها ومظهرها . وسوف تنتصرين فى النهاية لأن السحب الكثيفة لا تحجب ضوء الشمس إلى الأبد ولأنه لابد أن يتحقق العدل الالهى يوما ما مها طال انتظاره!

## وليد الصيير

دفعني لأن أكتب إليك هذه الرسالة ... ما قرأته في الرسالة التي نشرت منذ أسابيع بعنوان «المشروع» عن الشخص الذي بلغ الخمسين ولم يتزوج لأنه مازال «يدقق» في اختيار شريكة حياته رغم توافر إمكانات الزواج لديه منذ سن الرابعة والعشرين ، فلقد أهاجت هذه الرسالة مشاعري وذكرياتي ، وأعجبني ردك عليه لأنه شني غليلي ممن تعطيه الدنيا فلا يقدر نعمة الله عليه حق قدرها ... وسأروى لك قصتي لتعرف ماذا أقصد بذلك : فمنذ سنوات كنت طالبا جامعيا ، أقيم في شقة في حي قريب من الجامعة أعيش فيها مع أبي وحدنا بعد رحيل أمي وانتقال أختى الوحيدة إلى بيت زوجها في بلدة بعيدة عن القاهرة . وكان أبى من رجال التعليم بالمعاش وقد كرس حياته لرعايتي وكل شاغله العمل على راحتي ومساعدتي على استكمال تعليمي وكان صديقا لى ولأصدقائي يحبهم ويحبونه ويحترمونه وكان يساعدنا في فهم دروس الأدب الانجليزي وكنت أصارحه بكل شيء في حياتي وأستشيره وحين عرفت الحب لأول مرة في السنة الثالثة من دراستي الجامعية وارتبطت بمشاعر عميقة مع زميلة لى طيبة القلب والروح وجميلة اعترفت له بمشاعرى فسمعنى باهتمام وسألنى عن ظروفها ، وطالبني بأن أكون جادا معها ... وأن أجتهد وأنجح لكى أكون جديرًا بها ، وراح بعد ذلك يسألني عنها من حين إلى آخر ثم

فوجئت به ذات يوم ينتظرنى على باب الجامعة وأنا خارج معها نتمشى حتى محطة الأتوبيس لتركب إلى بيتها وأعود أنا ماشيا إلى بيتى القريب فأسرعت أرحب به فتقدم وصافحها وتجاذب معها الحديث فى مودة وألفة وانتظر معى حتى ركبت ثم عدنا إلى البيت فوجدته يفاجئنى بأنه قد سأل عن أسرتها وعرف كل ظروفها العائلية وأبدى خوفه من أن أصطدم بمشكلة عندما أتقدم لخطبتها لأنها تعيش فى كنف شقيق يعمل بالقطاع العام ويعيش فى مستوى حياة أعلى من إمكاناتنا .. وقال لى متأسيا : إنها يتيمة ووحيدة مثلك ... فعسى أن يقدر شقيقها هذه الظروف وألا يقف فى طريقكما .

ومضت الأيام بنا وارتباطى بفتاتى يزداد كل يوم وفى السنة النهائية رأت فتاتى أن أتقدم لخطبتها قبل أن يتقدم أحد فتتعقد الأمور، وفاتحت أبى فأبدى استعداده رغم مخاوفه، واتصل بشقيقها طالبا زيارته، وذهبت معه فى الموعد المحدد فاستقبلنا الشقيق بحياد ولم يعدنا بشىء لكنى ذهلت فعلا من مستوى مسكنه والبذخ الظاهر فيه ... رغم أنى أعرف أن حبيبتى لم ترث إلا القليل وانصرفنا من عنده ونحن ضائقان بفتوره وعنجهيته وفى اليوم التالى أبلغتنى فتاتى أن شقيقها لا يرحب بى لأنى لا أملك شيئا رغم إعجابه بشخصية أبى، وطالبتنى بألا أتخلى عنها مها حدث ونقلت لأبى حديثها فاغتم لذلك كثيرًا .. لكنه لم يرفض أن يحاول معه مرة أخرى واتصل به وذهب إليه وعاد بلا جديد ومرت الشهور وتخرجنا وتوقفت لقاءاتنا فى الجامعة ... لكن الاتصال التليفونى لم ينقطع ... وكرر أبى المحاولة مرة ثائلة .. وأشفقت عليه من المهانة فطلبت منه ألا يذهب إليه مرة أخرى وطلبت من فتاتى أن تتولى من المهانة فطلبت منه ألا يذهب إليه مرة أخرى وطلبت من فتاتى أن تتولى مدير بالشركة التى يعمل بها يعتبر صديقه الوحيد وكانا معا موظفين بالحكومة مدير بالشركة التى يعمل بها يعتبر صديقه الوحيد وكانا معا موظفين بالحكومة

قبل أن يتقلا لهذه الشركة وأكدت لى فتاتى أنها ستقاوم حتى النهاية وأنها حين تيأس من إقناعه سوف تأتى إلى بيت أبى لنعقد القران وتقيم معنا ونحيا حياتنا إلى أن يبسر الله أمورنا وعرضت الأمر على أبى فأبى ضميره الدينى أن يساعدها على عصيان شقيقها الذى رباها بعد موت أبيها ، وطالبنا بالصبر لكنه شغل بالأمر طويلا ... فأصبح لا ينام ولمحته ذات ليلة يبكى فى صلاته صامتا ثم ينظر لى بعدها ويقول كأنه يحدث نفسه لقد عشت حياتى شريفًا لم أقبض مليمًا حرامًا ... ترى هل كان ضروريًا أن أكون مرتشيًا لكى أجنبك هذا العذاب ؟! فأسرعت أقبل يده وأقول له : إنى أتيه به على العالمين ، وإنى راض بما اختاره لى الله .

ومرت الأيام وجاءنى تعيين القوى العاملة فعينت فى وظيفة لائقة فى القاهرة وفوجئت بتعيين فتاتى فى فرع نفس المؤسسة بالاسكندرية وتقصيت الأمر فعرفت أن شقيقها هو الذى سعى لتعيينها هناك لتعيش مع شقيقتها وليبعدها عنى تمهيدًا لتزويجها من ابن صديقه الذى يدير عملا خاصًا هناك وجن جنون أبى فذهب إلى شقيقها بدون علمى ... وفقد أعصابه معه واتهمه بالقتل العمد لاثنين تبادلا المشاعر الشريفة وتحمل الشقيق ثورته فى برود وعاد أبى مهزوما حزينا .

وأشفقت عليه فتظاهرت أمامه بأنى لم أعد متمسكًا بها وبدأت أخنى عنه الصالاتها بى من الاسكندرية وخطاباتها ، وخطبتها مرغمة لابن المدير إياه وموعد زفافها القريب إلى أن جاءت الليلة الموعودة وكانت ليلة جمعة كالعادة فخرجت فى المساء لأتمشى لأهرب من عين أبى فبدا لى كأن الدنيا كلها تتزوج فى هذه الليلة التعسة . فكلها مررت من شارع وجدت فيه فرحا وأنوارًا يذكرنى بزفاف حبيبتى وكلها دخلت حارة وجدت أمامى زفة عروس فعدت إلى البيت

مختنقًا ولم يغمض لى جفن حتى نهض أبى ليصلى الفجر.

ومرت الأيام ... ولم تنقطع عنى أخبارها فى المؤسسة ... فعن طريق الزملاء الذين يزورون الفرع فى مهام رسمية ، عرفت الكثير عنها ... فعرفت أن زوجها أراد لها أن تستقيل لكنها تتمسك بالعمل ، وعرفت أن زوجها ينفق ببذخ ويركب سيارة فارهة لكنها لا تبدو سعيدة وكانت تحمل كل من يزور الفرع تحياتها لى باعتبارنا زميلين سابقين فى الجامعة ، وبعد عامين أنجبت طفلة لكن حياتها الزوجية شهدت خلافات حادة ، تركت بسببها بينها عدة مرات وطالت إحداها إلى ٣ شهور وأنه كثير العلاقات النسائية والمشاكل معها .

وكان أبي يعيش حياته الهادئة وقد زادته الشيخوخة جهالاً ووقارًا فيخرج في الصباح إلى المقهى ويعود في الظهر فيقرأ ويسمع الموسيقي ويطهو الطعام الله تعلم طهيه خلال بعثته الدراسية إلى اكستر في انجلترا في شبابه حين كانوا يرسلون خريجي كليات المعلمين زمان للدراسة هناك لمدة عام لكنه لم يكف عن سؤالي عنها بين حين وآخر وفي إحدى المرات حدثني طويلاً لأول مرة عن حب شبابه الذي حالت دونه ظروف الحياة ، وكيف تألم مثلي ثم طابت نفسه بعد حين وتزوج من أمي وأحسن عشرتها ووجد لديها ما عوضه عا حرم منه وكيف عاشا رحلة العمر كلها في سعادة وهدوه ، وطالبني بألا «أزعل» من فتاتي لأنها مغلوبة على أمرها مع شقيقها المتكبر ، وأن أفعل كما فعل هو وأبحث عن أخرى أستريح إليها وأخطبها ووعدته بذلك وأحببته ليلتها كما لم أحبه في حياتي بعد أن عرفت لماذا كان شديد الاشفاق على من ضياع حبى ، وفي حياتي بعد أن عرفت لماذا كان شديد الاشفاق على من ضياع حبى ، وفي اليوم التالي لهذا الحديث الصريح رحل أبي عن دنيانا فجأة وهو يقرأ الصحيفة في المقهى وخلت الدنيا من صديقي ونصيرى الوحيد في الحياة وبعد أيام جاءتني رسالة عزاء مبللة بالدموع من فتاتي السابقة احتفظت بها في حافظة والعنا في حافظة والمه على المنابية والمه في حافظة والمه المه في حافظة والمه على المه في حافظة والمه المه عراء مبللة بالدموع من فتاتي السابقة احتفظت بها في حافظة والمه عراء مبللة عزاء مبللة بالدموع من فتاتي السابقة احتفظت بها في حافظة

نقودى باستمرار لتذكرنى بأحلامى الضائعة ومرت الأيام وبدأت أفكر فيا قاله لى أبى ... وبدأت أستجيب لمحاولات الاقتراب منى واقتربت بالفعل من زميلة وأخرى وثالثة لكنى لم أستطع أبدا أن أستشعر المشاعر القديمة مع أى منهن وخطهن جميعًا لغيرى بلا ندم منى ولا منهن وبدا لى أنى قد حكمت على نفسى بالعزوبة بعد أن بلغ عمرى السابعة والثلاثين.

وذات صباح كنت أتصفح الصحف في مكتبى بالمؤسسة فإذا بي أجد صورة الشقيق المتكبر مع آخرين في قضية من قضايا الانحرافات الخطيرة واشتعل اهتامي فالتهمت السطور وعرفت سر الكبرياء والصلف الزائف واكتشفت أن شقيق فتاتى الذي بدأ حياته موظفًا عاديًا في الحكومة انتقل مع رثيسه إلى شركة من شركات القطاع العام في أواخر الستينيات فكون المدير شركة خاصة صغيرة باسم ابنه جعل مقرها الإسكندرية وراح بمعاونة شقيق فتاتى يديران الشركة العامة لحساب هذه الشركة الخاصة فيتنازلان لها عن مزايا وعمليات ، ويعطلان إنتاج شركتها ليتيحا لها تصريف إنتاجها الماثل ... إلخ وحققا بذلك ثروة محرمة ووجدتني مشغولاً بأمر فتاتى وأسرعت أتصل بالفرع لأسال عنها فلم أجدها ووجدت لدى الزملاء كل التفاصيل ... لقد أحس زوجها بالخطر عند بدايته فسافر في مهمة إلى أوروبا ولم يعد وترك وراءه كل شيء ثم أرسل يستدعي زوجته وطفلتها فاستمهلته الزوجة حتى تؤدى الابنة الامتحان فإذا بالقضية تنفجر ويصدر قرار بالقبض عليه فيمتنع عن العودة . ووجدت قلى يخفق بالألم لها وتوالت فصول القضية ... وتحددت أول جلسة للمحاكمة ووجدت نفسي مدفوعًا بقوة لا تقاوم للذهاب إلى الجلسة ، لا لأشمت في الشقيق الذي هدم أحلامي معاذ الله فليس من طبعي الشهاتة بأحد ولوكان منحرفًا وإنما لأرى شقيقته التي لابد ستحضر الجلسة ورأيتها

وسط سيدات الأسرة ترتدى السواد وقد تغضن وجهها وكبرت سنوات وسنوات عن عمرها الحقيق وهي تبكي بجوار القفص وتتحدث مع شقيقها ثم بدأت المحاكمة ومضت الساعات وأنا لا أسمع كلام المتكلمين ولا أرى غير وجهها الحزين بالنظارة السوداء وكنت جالسًا خلفها بصفين إلى اليمين فلم تتحرك عيناي عنها حتى التفتت إلى الوراء لحظة وعادت للنظر أمامها فاهتز رأسها بعنف والتفتت للخلف مرة أخرى وعلت الدهشة وجهها ثم خلعت النظارة وابتسمت لى ابتسامة خجولة وجاءتني بعد الجلسة وخروج المتهمين ياربي كأن شيئًا لم يكن وكأن ١٥ عاما لم تمر من عمرينا وتحدثنا قليلاً بلهفة ثم انصرفت مع سيدات الأسرة على موعد للقاء غدًا في المؤسسة وجاءت واستمرت المحاكمة شهورًا وانتهت بأحكام قاسية على المتهمين الثلاثة ووجدتها مهمومة بمصير شقيقها وأبنائه وزوجته فخففت عنها قدر جهدى وكانت قد حصلت على إجازة بدون مرتب لتتفرغ للقضية والمحامين فأصبحت أراها كثيرًا كأننا مازلنا في الجامعة ... وكان لقاؤنا أمرًا لا يحتاج إلى مناقشة وفي هذه الأثناء اتصل بها زوجها الذي استقر كالمطارد في إحدى الدول الأوروبية يطالبها بالسفر إليه فرفضت لكيلا تحكم على ابنتها بالغربة إلى الأبد ووجدتها تطلب منه الطلاق وتتفاهم معه على أن يترك لها ابنتها على أن تسمح لها بالسفر كل صيف ليراها إذا أراد ووافق بسهولة على الطلاق وعلى احتفاظها بابنتها لأنه خشي عليها من الحياة وحدها في أوروبا وتنازلت له مقابل ذلك عن كل حقوقها وعن شقة الإسكندرية. وبعد شهور من وصول وثيقة الطلاق... ذهبت إليها في بيت شقيقها الغائب وقلت لها إنه ليس لدى ما أعرضه عليك سوى حبى وإخلاصي ... فهل يكفيان ليعوضاك عن مستوى الحياة الذي تعودت عليه ... فتولت زوجة شقيقها الإجابة عنها أما حبيبتي فلقد رجتني أن

أنتظر أيامًا حتى تستأذن شقيقها قبل عقد القران وعادت من الزيارة تؤكد لى أنه بكى وهو يوافق على زواجى منها وطلب منها أن تسامحه لأنه أتعسها فسامحته بقلب صاف من الموجدة .

وعقدنا القران فى بيته وكان منظرنا مؤثرًا والعريس فى التاسعة والثلاثين والعروس فى السابعة والثلاثين والمأذون يعقد قراننا وعيون الجميع تدمع لحظة العقد الذى تأخر ١٥ عاما وأردت تأجيل الزفاف بضعة أسابيع لكى أعد الشقة بشكل يليق بها فرفضت فتاتى التأجيل.

وأصرت على أن نتزوج وأن نعد شقتنا خطوة خطوة كها كنا سنفعل لو كانت الأحلام قد تحققت فى شبابنا وتم زفافنا المؤجل... وراحت زوجتى تفصل الستائر، وترفو السجاجيد القديمة وتزين الجدران وتدهن المطبخ وتجدد إطار صورة أبى الذى أحبته وبكته حين رحل، وتنتقل من مكان إلى مكان كالفراشة فى الشقة القديمة وهى سعيدة وكلما أشفقت عليها من المجهود أكدت لى أنها لم تعرف الراحة خلال السنوات الطويلة إلا فى هذه الشقة العتيقة وانتهت إجازتها وجاءت تسألنى رأبي فى العودة للعمل أو البقاء فى البيت فتركت لها الحرية فى اتخاذ القرار، فقالت لى إنها تمسكت بالعمل فى السنوات الماضية رغم ثراء زوجها السابق لأنها لم تكن تحس بالأمان معه، لكنها الآن ترغب فى التفرغ لبيتها وزوجها فترة أطول لذلك ستجدد الإجازة ... وبعدها تنظر فى الاستمرار أو الاستقالة وسعدت بقرارها وبعد شهور أنجبنا طفلنا وليد الصبر والإصرار والعناء والآن يبلغ عمر ابنتى ١٣ سنة وعمر ابنى عامين وكل يوم يمر بنا أحس أن زوجتى تعود إلى الوراء عاما من عمرها وقد اختفت يوم يمر بنا أحس أن زوجتى تعود إلى الوراء عاما من عمرها وقد اختفت زملائى يقولون لى إنى قد استعدت شبابي الذى راح فى سنوات المعاناة ، لهذا الغضون من وجهها واستردت جالها القديم ... أما أنا فأمسك الخشب فإن زملائى يقولون لى إنى قد استعدت شبابي الذى راح فى سنوات المعاناة ، لهذا

فقد غاظنى هذا القارئ الذى كان يملك الإمكانات الكافية للزواج فى سن الرابعة والعشرين لكنه يستخسر نفسه فى الأخريات حتى بلغ الخمسين ومازال يبحث عن شريكة لحياته فدفعتنى رسالته لأن أروى لك قصتى لأقول له إنه لو كان عندى ما عندك وأنا فى الرابعة والعشرين من عمرى لما عانيت القهر وأنا أرى فتاتى تضيع منى لنقص إمكاناتى ... ولما ضاعت ١٥ عاما من عمرينا ولما أنجبت وليدى الأول فوق الأربعين ، لكن الحمد لله على كل حال ..

والحمد لله على أن جمع شملنا بعد العناء والسلام.

ولكاتب هذه الرسالة أقول: نعم يا صديق الحمد لله على كل حال .. وينبغى دائمًا أن نقول ذلك مها حملت إلينا أمواج الحياة من تطورات ، فالحياة بحر متلاطم يحمل الجديد والفريد والغريب فى كل يوم ، وعلينا دائمًا أن نتقبل أقدارنا بشجاعة وبصبر ، فإن لم تجئ إلينا الأمواج بما نريد فلربما حملت إلينا بعد قليل ما يعوضنا عنه .. فلا أحد يعرف ماذا ستفعل بنا الأيام غدا .. والزمن هو أعظم المؤلفين كها قال بحق ذات يوم فرنسيس بيكون ، ولو لم يكن كذلك . لما اجتمع شملكما بعد هذه السنوات الطويلة .. ولما تزلزلت الأرض فهدمت بنيانا .. وشردت أشخاصا وفرقت شمل آخرين لكى يجتمع شملكما .. ويقوم هذا العش الصغير على غير انتظار لقد ذكرتني قصتك العجيبة هذه بيتي الشعر اللذين يقول فيها الشاعر:

نَقُّل قؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتي

وحسنسنه أبدا لأول مسزل

نعم يصدق ذلك فى بعض الأحوال كما فى قصتك لكنها ليست القاعدة دائمًا ، لأن هدير الحياة يجرف أحيانا المنازل القديمة من القلوب ويقيم بدلا منها منازل جديدة بالحب والعطاء والحنان فلنكتف الآن برموز قصتك الجميلة هذه .. ولنتعلم معا دروسها وأهمها أنه على الإنسان دائمًا ألا يفقد الرجاء فى الله .. ولا الأمل فى السعادة التي يتمناها لنفسه .

فالحق أنى من المؤمنين دائماً مع الشاعر التركى ناظم حكمت بأن «أجمل الأنهار لم نرها بعد» وأنه لابد أن يأتى اليوم الذى سنراها فيه .. فإن لم يأت فلسوف نكون نحن قد تغيرنا من الداخل ورضينا بحياتنا .. واطمأنت قلوبنا وأصبحنا نرى الجال فيا حولنا وتلمس السعادة فيا سمحت لنا به الحياة منها فهنينا لكما تحقق الأحلام بعد طول العذاب ، وهنينا لكما التقاء القلبين الشتيتين بعد أن ظننها «كل الظن أن لا تلاقيا» على حد قول الشاعر ، فلا تأسى الآن على ما ضاع من سنوات العمر .. فمن يدرى ماذا كان سيحدث لو لم تعترض طريقكما هذه العقبات ، والماء يا صديق بعد العطش الطويل أحلى مذاقا من الشهد مع الارتواء ، فاسعد بيومك وعش حياتك الطويل أحلى مذاقا من الشهد مع الارتواء ، فاسعد بيومك وعش حياتك فقيمة الحياة أن نحياها وأن نحيا كل ساعة منها واهنأ بجنتك التي أذنت لك الأقدار بدخولها بعد العناء ، فجنة الأرض هي راحة النفس واطمئنان القلب ، ومن أوتى راحة النفس والقلب فلقد أوتى خيرًا عظيمًا ، وشكرًا لك لإطلاعنا على هذه التجربة الفريدة .

## العيش الخيالي

أنا شاب في الثانية والثلاثين من عمرى .. كنت طالبًا بكلية الطب أتمتع بالقوة والشباب والتفوق. ثم بدأت أحس بخور في قواي يؤثر على حركني فعرضت نفسي على أساتذتي وعرفت أنى فريسة لمرض يتسلل إلى الجسم رويدا رويدا ويفقده القدرة على الحركة . ورغم صدمتي الهائلة فلقد وهبني الله قدرة غريبة على الصبر فقاومت اشد ما تكون المقاومة وحاربت وسواس المرض حتى تخرجت في كلية الطب وعمري ٢٤ سنة بتقدير مرتفع وبدأت حياتي العملية . وهناكنت قد استنفدت كل قدرتي على المقاومة فبدأت أعجز عن المشي وعن القيام من المقعد بغير مساعدة . ورغم حزنى الشديد على ما آل إليه حالى فلقد تماسكت بقوة إيماني وصبري .. وبدأت أستعد لمواجهة الحياة بكل أثقالها .. وبغير استعداد للاستسلام رغم المواقف المؤلمة التي بدأت أتعرض لها .. كان يدق جرس الباب وأنا وحدى في الشقة فلا أستطيع أن أنهض لأفتحه وأنا على بعد متر منه . أو كان يمد إلى زائر يده ليصافحني فلا أستطيع أن أرفع ذراعي لأصافحه وابتسم له محرجا فيدرك ما بى ويسرع بإنزال يده.. أوكنت أنتظر إلى أن يأتى صديق من أصدقائي ليساعدني في دخول الحام ، لأن كل أشقائي قد تزوجوا ولم يبق معي في شقة الأسرة سوى شقيقتي الصغرى وهي أحبهم إلى وأقربهم مني لكني تعودت على احتمال كل ذلك وعوضني الله عن بعض آلامى بأن جعلنى لا أحتاج إلى دخول الحمام إلا مرة كل يومين أو ثلاثة . أرأيت حكمة الله في ذلك ؟.

منذ يومين بدأت ألاحظ على شقيقتى التى تعيش معى علامات أثارت قلقى وأسلمتنى للرعب والشك ليالى طويلة .. فلقد لاحظت عليها بوادر أولى للوحش الذى تسلل إلى منذ ٦ سنوات وبدأ يزحف على حتى تمكن منى .. وبخبرتى الشخصية عرفت أن هذا الزائر اللعين يدق أبوابها ويتسلل إليها وعمرها ١٦ سنة .. وحين تأكدت من ظنونى لم أستطع أن أغمض عينى ليلتها وبكيت في سريرى كما لم أبك في حياتى .. ولعلك تعجب أنى لم أبك حين عرفت حقيقة مرضى وتسلحت في وجهه بالإيمان والصبر .. أما حين هاجم شقيقتى فلا أعرف أين ذهب صبرى .. فلم أتمالك نفسى من البكاء في كل ليلة .. وفي الفترات التي أمضيها وحدى في الشقة وكلا رأيتها تشكو ضعف الحركة تفطر قلبي عليها حتى لقد فكرت جديا وليغفر الله لي أن أقتلها بحقنة سامة إذا أكدت فحوص الأطباء صدق ظنوني لأريحها مما سوف ينتظرها من عذاب .. وأنت تقول دائمًا في ردودك لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولأني أكابده فلقد فكرت وتسلطت على هذه الفكرة أياما طويلة قبل أن أستعيد إيماني وصبرى ..

وكنت قد عرضها على الأطباء منذ أول يوم فلم يلتفتوا إلى ما كنت أحس به .. فبدأت أوجههم بطريقة غير مباشرة إلى شكوكى حتى جاءت الفحوص بعد فترة طويلة صارمة كالسيف لتؤكد لى عذابى منذ أول يوم ، وأصبحت مهمتى فى الحياة أن أقنعها بأن مرضها مختلف عن مرضى .. وأننى أعتبرها عكازى الذى سأظل أستند إليه طوال حياتى .

ومضت بنا الحياة لم يتغير فيها شيء إلا أن دموعي أصبحت أقرب إلى من

أى شىء آخر.. وبعد أن كنت أخفيها عنها أصبحت أعجز عن ذلك كلما رأيتها تتعثر فى مشيتها وتقترب خطوة خطوة من مصيرى. وحين تسلل الوحش إلى كان عمرها وقتها ١٠ سنوات فكنت أنا أضحك مستهينا بالأمر ومتصبرا وكانت هى تمسح الدموع كلما رأتنى ، وانعكست الصورة بعد ذلك فأصبحت هى تبتسم وتتصبر.. وأنا أمسح الدموع كالطفل الصغير.

إلى أن جاءتنى ذات يوم شقيقتى هذه وطلبت منى طلبا غريبا جدا هو أن أتزوج ؟ ومن هى التى تقبل الزواج منى وماذا عندى قد يغرى فتاة في مكتمل صحتها بأن تتزوج منى ولست غنيا وأعيش في شقة بمنزل متآكل.

وسمعت شقیقتی کل تساؤلاتی ثم قالت لی عندی من تقبل الزواج منك ولیس المطلوب سوی أن توافق وهی تعرف کل شیء عنك .. وسألتها عنها فقالت لی إنها فتاة جمیلة متنقبة خریجة تجارة سنها ۲۷ سنة وأنها سوف تتحدی الدنیا کلها إذا تزوجتنی لأنها ترید أن تعمل عملا تنال به رضا ربها .

وفكرت فى الأمر مذهولا أيمكن أن يكون ما تقول صحيحا. وهل فى الحياة الآن من تقدم على هذه التضحية لتكون ذراعا يستند إليه شاب الآن وشقيقته بعد حين ؟ .

وتخیلت حال شقیقتی حین تعجز عن الحرکة نهائیا .. وحالی معها .. و وجدت نفسی أوافق بل وأحلم بأن یتحقق هذا الحلم ، ولن تتخیل ما حدث من ثورة فی بیت أسرتها ضدها ولا ما ووجهت به من معارضة من کل أفراد الأسرة لکنها تمسکت بالموافقة وتم القران وجاءت إلى بیتی ورفعت النقاب لأول مرة وقلبی یخفق لأری وجها ملائکیاً .. لم أتخیل جاله فی یوم من الأیام

فلم أعرف ماذا أقول .. سوى أن أسألها وغلالة من دموع تغطى عينى كيف رضيت بأن تسجنى هذا الجال مع إنسان مثلى ؟. فوضعت أصبعها فوق فى لاتنعنى من الكلام ، ثم نهضت لتصلى صلاة شكر لله ، وبدأت أجمل أيام عمرى ، وبعد إجازة الزفاف عادت تخرج إلى عملها فتودعنى فى الصباح طالبة منى الدعاء لها وتعود إلى مسرعة فى الظهر لتروى لى كل ما صادفته فى الطريق وفى العمل وفى الشارع وعلى سلم البيت . ثم تمضى الوقت فى الطهى وإدارة البيت والطوفان حولى لتسألنى كل لحظة هل تريد شيئًا أو لتسقينى ماء أو قهوة أو شايا .. وبالغت فى تدليلى حتى لم أعد آكل وأشرب إلا من يدها .. وعرفها أقاربى وجيرانى وأحبوها وأحاطوها بالاحترام الشديد . وأصبحت سيدات الأسرة والجيران يزرن مسكنى كل يوم لتحيثها والاثتناس بها . لأنها حلوة اللسان جميلة المعاشرة .

وغيرت منى زوجتى كثيرًا فجعلتنى أخرج من البيت بعد أن كنت حبيسا فيه معظم الأوقات ، وجعلتنى أزور الناس والأهل والجيران وجعلتنى أتقرب إلى الله بأعمال كثيرة أبسطها زيارة المرضى وعلاجهم حتى ندمت على كل ما ضاع من عمرى قبل أن أعرفها .

واستمرت حياتى معها على هذا الشكل ثلاث سنوات كاملة .. ثم حدث من حوالى شهر أن وقع نقاش بسيط بينى وبينها تطور بسرعة البرق فوجدت نفسى بغير أن أحس أوجه لها اهانة لم تختملها .. فنهضت صامتة ثم جمعت ملابسها فى حقيبة وأرادت الخروج فاستأذنتنى فى العودة إلى بيت أهلها إلى أن تصفو النفوس . لأنها تؤمن بأنه حرام أن تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه حتى ولو كان خروجها غضبا منه ! وكان من الممكن يا سيدى أن أتدارك الأمر فأرفض الإذن لها .. بل واستسمحها وأقبل رأسها .. ولو كنت

شجاعا لطلبت منها العفو وقلت لها إلى لا أطيق بعادها عنى ساعة ولو فعلت ذلك لانتهى الأمر ، لكن الشيطان ركبنى فرفضت التراجع وأذنت لها بالخروج فخرجت ، وخرجت سعادتى وأمانى معها وبعد خروجها أحسست بالظلام يخيم على حياتى كلها . ومرت الأيام ثقيلة بطيئة . . وكل يوم أحس أنه دهر بأكمله وأصبحت الأيام أسبوعا ثم أسبوعين ثم شهرا . . وأنا حبيس فى مسكنى أرفض الخروج . . وأرفض الذهاب للعمل . . وأهمل العلاج ولا أفعل شيئا سوى أن أعذب نفسى بالتفكير فيها طوال الليل والنهار .

وكلها طال بى التفكير ندمت على ما أسأت به إليها .. وفكرت فى أن أحررها من قيدى لتنال نصيبها من الحياة مع أنى لا أتخيل نفسى بغيرها .. ولن تعود إلى سكينتي إلا معها خاصة أنها لم تطلب هذا الأمر.

فهل تفكيرى هذا سليم يا سيدى . . إننى أعرف أننى أخطأت لكنى أعرف أيضًا أن خير الحطائين التوابون فبإذا تشير على يا سيدى ؟

□ □ لكاتب هذه الرسالة أقول: إن الإنسان الصادق مع نفسه هو الذى إذا أخطأ فى حق آخر اعترف له بخطئه واعتذر عنه وقدم له الترضية التى تتلاءم مع حجم الخطأ .. والإنسان الكريم هو الذى يقبل هذا الاعتذار ويجود بالعفو ويصفو قلبه من المرارة بمجرد قبوله الاعتذار .

وأنت يا صديق تعترف لى بخطئك فى حقها .. فلا يبقى إذن إلا أن تعتذر عنه ، وأن تقدم إليها الترضية الكافية التى يبرأ بها جرح نفسها وليس ذلك بكثير على هذه الزوجة الملائكية التى تؤكد لى بقصتها معك أن فى الحياة من الخير ما لا نعرفه ، ومن البشر من لا نسمع عنهم الكثير.

لقد تلاحقت أنفاسي وأحببت الحياة وأنت تصف لحظة رفعك النقاب عن وجه زوجتك وتروى لى طريقة معاملتها لك وكيف تحيطك بالحب والرعاية

وكيف دفعتك إلى الخروج من البيت وزيارة المرضى وأداء الأعمال التي تتقرب بها من الله .

أما لحظة خروجها غضبى من بيتك فلقد زادتنى لها احترامًا وإعجابًا ولا عجب فى ذلك لأنها حتى حين غضبت كان غضبها نبيلا إذ لم تبدر منها فيه كلمة هوجاء ولا إشارة جارحة وفضلاً عن كل ذلك فلقد أبت على نفسها أن تخرج من باب بيتك بغير إذنك مؤمنة بأن خروج الزوجة من بيت زوجها حتى وهى غضبى معصية لا ترضاها لنفسها! فأى تصرف أحق بالإعجاب والتقدير من مثل هذا التصرف!.

إن زوجتك ليست فى حاجة إلى أن تحررها من قيودها كها تتصور شعورًا منك بالذنب تجاهها لأنها تزوجتك بكامل رضاها وهى تعرف كل شىء وهى لم تطلب منك الانفصال وما أظن أنها سوف تطلبه لأنها قد حددت اختيارها من البداية وتحملت تبعاته ومثل زوجتك هذه تحركها العاطفة الدينية بأكثر مما يحركها أى شىء آخر ، لهذا فهى لن تتخلى عنك أبدا إن شاء الله ولن تخذلك .. ولكنها أرادت فقط أن تشعرك بطريقة عملية بما تقدمه إليك وما تمثله فى حياتك لكى تحسن معاشرتها وتحرص على شعورها وترعى الله فى معاملتها كما ترعاه هى فى كل معاملاتها معك .

ويبدو أن الإنسان يا صديق يحتاج أحيانًا إلى من يذكره بقيمة ما بين يديه من أسباب لكى يفرح بما أتاه الله .. ويحرص عليه من الضياع . لأن الإنسان قد يفقد الإحساس بقيمة الأشياء الثينة بحكم الاعتياد على رؤيتها لفترة طويلة .. لهذا فنحن في حاجة أحيانًا إلى أن ننبه ذاكرتنا لكيلا ننسى قيمتها واعتقد أن ذلك قد تحقق عندك بالقدر الكافى فأسفر إليها طالبًا منها الساح ثم زرها ولولا أنى على سفر هذا الأسبوع لأبديت استعدادى لزيارتها لأكون زرها ولولا أنى على سفر هذا الأسبوع لأبديت استعدادى لزيارتها لأكون

سفيرك إليها قبل أن تزورها أنت وتطلب منها أن تعود إلى عشها الحالى لتضىء ظلامه وتبدد وحشته .. كما يضىء البدر المكتمل أفق السماء .. وآه لو أسعدتنى فيا بعد بخبر عودة السعادة إلى قلبك المثقل بالأحزان ..

#### الصفحةالقديمةا

أكتب اللك لأستعين برأبك في اتخاذ قراري الذي سيحدد مجرى حياتي القادمة وقبل أن أسألك الرأى .. سأروى لك قصتى مع الحياة لتستعين بها على فهم ظروفي فنذ سنوات كنت طالبافي أحد المعاهد العليا بالقاهرة .. أقيم في شقة مفروشة متواضعة مع عدد من الطلية نتقاسم إيجارها .. وأواجه الحياة بما يتبقى لى بعد دفع نصيبي من الإيجار .. ولم يكن يزيد على بضعة جنيهات ترسلها لى أمى من بلدى القريب من القاهرة من معاشها عن أبي ولأن مطالب الحياة كثيرة فلقد بحثت عن عمل إلى جانب الدراسة وعملت بأحد الفنادق وكانت نوبتي المخصصة لي في كافتيريا تبدأ في منتصف الليل وتنتهي في الثامنة صباحًا فأستبدل ملابسي ، وأحمل كتبي وأتوجه إلى المعهد ، وبعد انتهاء الدراسة أعود إلى شقتي لأنام حتى المساء نوما متقطعا .. ثم أنهض لأتناول عشائي وأذاكر لمدة ساعتين وأخرج للعمل من جديد .. أما في يوم الاجازة فلقد كنت أنام ليل نهار لأعوض ساعات النوم التي يحتاج إليها جسدى .. وذات يوم غلبني الإرهاق في قاعة المحاضرات فلم أشعر بنفسي إلى أن صحوت فجأة على يد تهزني فانتفضت خجلا والأستاذ المحاضر يعنفني تعنيقا شديدا ويطردني من المحاضرة .. فقمت أتعثر في خجلي .. وأسرعت بالخروج .. واتجهت إلى مقصف المعهد وطلبت فنجان قهوة ووقفت أشربه وأنا متألم

وخجلان .. وفي هذه اللحظة وجدت زميلة تقترب مني وتعطيني كراستها لأنقل منها المحاضرة التي فاتتني فشكرتها ، فقالت لي إنها لاحظت على أكثر من مرة الاجهاد والنوم في المحاضرة فصارحتها بأني أعمل طوال الليل وأن نشاطي يخونني أحيانا رغاعني ، فنشأت بيننا صداقة قوية تحولت قرب نهاية العام إلى ارتباط عاطنى حميم وبعد قليل قدمتنى لأسرتها وتعرفت بأبيها وكان رجلا فاضلا لكنه مثقل بالأبناء والأعباء، وتفاهمنا سريعا على أن أتقدم لخطبتها وأن نعقد القران بعد تخرجنا ومضت الأيام .. وبدأت أوفر جزءا من دخلي لمشروع الزواج ، وتم إعلان الخطوبة في موعدها .. وواصلت الكفاح والعمل حتى تخرجنا وعقدنا القران ، وانتهى الجهاد الأصغر وبدأ الجهاد الأكبر لادخار المبلغ المطلوب للشقة ، وكنت قد تقدمت في عملي بالفندق وأصبحت أعمل فترة مسائية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى منتصف الليل، وازداد ارتباطي بفتاتي حتى بدأت أضيق بسنوات الانتظار الطويل وبدأت هي كذلك تضيق به ، وفي لحظة مجنونة قررنا ألا نضيع العمر في الانتظار وأن نتزوج في الشقة المفروشة .. على أن ندخل مشروعا طويل الأجل للحصول على شقة بادخاركل قرش يزيد على حاجتنا ، ووافق الأب استجابة لرغبة ابنته .. واحتفلنا بالزفاف في الفندق الذي أعمل به وبلا تكاليف تقريبا مجاملة من رئيسي وزملائي.

وبدأت حياتى الجديدة فى نفس الشقة المفروشة التى أقيم بها بعد أن خرج منها شركائى وكانت شقة من غرفتين فى ميدان الجيزة أدفع لها ثمانين جنيها إيجارا وكنت فى هذه الأيام أكسب حوالى مائتى جنيه وبدأت زوجتى تبحث عن عمل ووجدت عملا فى مكتب للمحاسبة قريب من مكسننا ومضت حياتنا سعيدة وقد اطمأن قلبانا إلى وجودنا معا ولم يكن يزعجنا سوى مراوغة

صاحب الشقة لنا كل ستة شهور عند تجديد عقد الإيجار ، لكي يرفع قيمة العقد وكنا قد اتفقنا على تأجيل الإنجاب حتى نستقر فى شقة خاصة بنا .. فلم نواجه صعوبة كبرى في زيادة الإيجار اللهم إلا التزامنا ببعض التقتير على أنفسنا لكي نوفر مقدم الشقة وطال بحثنا عن شقة في حدود امكاناتنا فبدأت أتطلع إلى السفر والعمل لمدة عامين أو ثلاثة في الخارج وفي هذه الفترة بالذات بدأت أحس بأن حماس زوجتي المحبوبة قد بدأ يفتر وأنها أصبحت متشائمة من إمكان تحقيق أحلامنا .. فكنت أقابل ذلك بالمزيد من التمسك بالأمل والحلم .. إلى أن كنا نتناقش في الأمر ذات يوم فإذا بها تنفجر في البكاء وتقول لى أنها تعبت ولم تعد تستطيع مواصلة المشوار ! فبهت وسألتها عا تعنيه .. فقالت لى أنها تسأل نفسها عما حققنا من الزواج بعد ٣ سنوات .. لاشيء .. لاشقة .. لا أبناء .. لا مستقبل لاحياة مريحة .. وصدمت وقلت لها أن تأجيل الإنجاب كان قرارنا معا .. وأنى مستعد للرجوع عنه في أية لحظة وأن عمرى ٢٧ سنة وعمرها ٢٥ سنة ومازال المستقبل أمامنا .. وقد مضى الكثير ولم يبق إلا القليل فلم تجبني سوى بالدموع فطيبت خاطرها ومسحت دموعها وقبلتها وعرضت عليها أن تأتى معى إلى الفندق خلال نوبة عملي لتروح عن نفسها فاعتذرت بأنها متعبة وخرجت لألحق بالعمل ، ويعلم الله كيف مرت على الساعات في العمل .. ولم أطق صبرا .. فاعتذرت عن إكمال النوبة وأسرعت بالعودة للبيت لأصطحبها إلى السينما أو المسرح وفتحت باب الشقة فوجدتها غارقة في الظلام .. فتصورت أنها قد نزلت لتشتري شيئا فجلست أمام التليفزيون انتظرها فمرت ساعة بغير أن تأتى فدخلت غرفة النوم لآخذ شيئا فلاحظت أن قميص نومها ليس على الشماعة .. ففتحت الدولاب .. فلم أجد فيه سوى ملابسي أما ملابسها فقد اختفت! ولا أراك الله يا سيدى

ما أحسست به فى هذه اللحظة أنه إحساس غريب أتمنى ألا يعرفه أحد ، مزيج من الصدمة .. والألم .. والمرارة .. والحنجل .. والرغبة فى تكتم الأمر لكيلا يعرفه أحد .. وأيضا من الأمل فى أن ينقشع الموقف عن مفاجأة سعيدة وتعود الشريكة إلى عشها كما خرجت منه !.

وجلست على السرير أفكر .. ثم حزمت أمرى على أن ألحق بها لأدافع عن حبنا الذي ذقت الأمرين لأحتفظ به .. وأسرعت إلى بيت أبيها رغم تأخر الوقت وقابلني الرجل بعطف وطلبت رؤيتها بإصرار فاستدعاها للصالون وتركنا ، ووجدت نفسي أمام إنسانة أخرى غير التي تركتها في البيت قبل ساعات ، فليس على لسانها سوى كلمة واحدة هي تعبت .. تعبت وأيضا ـ ويا للألم ـ طلقني ! أطلقك ! ألا تحبينني ؟ نعم ... هل هناك آخر ؟... لا .. لماذا إذن الطلاق؟ تعبت! وهكذا وجدت نفسي أمام الحقيقة القاسية وتركتها لأعطيها فرصة للتفكير وعدت إليها مرة ومرات فلم أسمع منها سوى نفس الكلمة البغيضة. فاستسلمت لرغبتها وطلقتها في يوم حزين بعد ٦ سنوات من الارتباط والحب والإخلاص والزواج وعدت إلى الشقة الحالية لأواصل حياتي كما شاءت لي الأقدار ومرت شهور وأنا لا أسلوها أبدا يا سيدى .. وفى كل يوم يداعبني أمل غامض في أنهَا سوف ترجع إلى نفسها وتعود إلى عشها وفي هذه الفترة هزل جسمي كها كان أيام العمل والدراسة وفقدت ٨ كيلو جرامات من وزنى رغم نحافتي الطبيعية .. ثم بدأت الآلام تخف تدريجيا ومر عامان انتقلت خلالها مع رئيسي من الفندق الذي أعمل به إلى فندق آخر جديد وكان يعرف قصتي معها ويشجعني على مقاومة نفسي ونسيانها .

وذات مساء كنت أؤدى عملي ورئيسي يجلس في مكتبه الصغير في

الكافتيريا . ودخل اثنان من الرواد إلى الركن المخصص لى وجلسا . فحملت قائمتين من قوائم الطعام .. واتجهت إليها وقبل أن أصل إليها .. تسمرت قدماى فجأة في الأرض وأحسست بالعرق يسيل من وجهي .. وبأنفاسي تتلاحق .. فلقد كانت هي ومعها رجل فوق الأربعين .. وعجزت عن التقدم إليهها فعدت واتجهت إلى مكتب رئيسي لاهثا وطلبت منه أن يكلف زميلا آخر بخدمة تلك المائدة .. فسألنى عن السبب فصارحته .. فسكت دقيقة ثم قال لي بلهجة آمرة .. اذهب إلى هذه المائدة بالذات وأد عملك عليها ، فان نجحت وتصرفت بطبيعية كنت فعلا قد نسيتها وتحررت منها. وإن عجزت كنت ضعيفًا مع نفسك ولن تتخلص منها أبدًا اذهب .. يا فلان وربنا معك . فترددت قليلا وتذكرت الآلام التي عانيتها .. بسببها وبقوة الألم وحده اتجهت إلى المائدة بخطوات هادئة .. وقلت مساء الخير .. يا افندم ثم قدمت لها القائمتين فالتقت عيوننا في لحظة .. وظهرت الدهشة على وجهها .. ثم تمالكت نفسها سريعا وأخفت رأسها في القائمة ووجدت نفسي أتأملها بشغف .. وأنظر إلى يدها فأرى الدبلة الذهبية في إصبع اليد اليسرى وأرى الدبلة الأخرى في يد الرجل الجالس أمامها وتوقعت أن تختلق سببا للانصراف .. لكنها لم تفعل .. ومضت الأمور طبيعية فخدمت على مائدتها كها أفعل مع الجميع حتى انصرفا بسلام وودعتها بابتسامة حزينة وهنأنى رئيسي على شفائي منها .. لكني لا أخفيك أني حين اختليت بنفسي في شقتي انسابت دموعى فى الظلام بلا حياء ويا سبحان الله يا سيدى .. فكأن هذه اللحظة المؤلمة كانت خطا فاصلا بين مرحلتين في حياتي .. فبعد هذه الواقعة بأسبوعين رشحني رثيسي للسفر معه إلى أحد الفنادق التابعة لنفس الشركة في إحدى الدول العربية للعمل هناك بمرتب ضخم وسافرت معه وشغلت وظيفة أرقى ..

وعرفت الوفرة في النقود لأول مرة في حياتي وفي الغربة توثقت صلتي برئيسي أكثر وأكثر.. وفي الصيف جاءت زوجته لزيارته ومعها أبناؤها وابنة شقيقتها المدرسة ، ووجدت نفسي لأول مرة منذ ٣ سنوات انظر إلى امرأة أخرى كما ينظر الرجل إلى المرأة .. وصارحت رئيسي باعجابي بقريبة زوجته فطلب مني ألا أتسرع في الحكم على مشاعري وقبل انتهاء الصيف كنت قد فاتحتها في خطبتها مؤكدا لها أني في بداية الطريق ولا أملك شقة في القاهرة . . فرحيت بي وأبدت إعجابها بي وعادت الأسرة وبدأت المراسلات بيننا ومن أول مبلغ ادخرته اشتريت شقة في الهرم . . ثم انتهى عقدنا وعدنا لفندقنا القديم ومعى بعض المدخرات الكافية لتأثيث الشقة ، وذات مساء وجدت نفسي مرة أخرى وجها لوجه مع زوجتي السابقة في نفس القاعة .. وفي هذه المرة انتهزت فرصة ذهاب زوجها إلى « التواليت » وأشارت إلى فذهبت إليها وسألتني عن أحوالى . فقلت لها أنى اشتريت شقة فى الهرم وخطر لى أن أسألها سؤالا كان يلح على فسألتها هل أنجبت ؟.. ففوجئت بها تدمع عيناها وتجيب بهزة من رأسها لا ! وفهمت منها أنها تزوجت صاحب مكتب المحاسبة الذي كانت تعمل فيه ، وأنه مطلق بغير أولاد وأنه أخنى عنها قبل الزواج أنه لا ينجب .. وأنها استسلمت لمصيرها لكيلا تصبح مطلقة مرتين . إلخ .

ثم عاد زوجها فانصرفت وأحاسيس تتضارب داخلي لكني صرفتها من ذهني على الفور .. وبدأت أستعد لعقد قرانى على خطيبتي التي أحبتني بإخلاص عامين وأحببتها ، وانتظرتني بصبر ولم تطالبني بأي شيء وهي فتاة جميلة هادئة ناعمة تصغرني بستة أعوام .

وقبل أسابيع من القران دعيت إلى التليفون فإذا بها زوجتي السابقة تسأل عنى .. وتريد تجديد ما بيننا وتبدى استعدادها للحصول على الطلاق لكى

نتزوج ونحقق أحلامنا التي حالت صعوبة الحياة دون تحقيقها واستمعت إليها صامتا وأنا أفكر..

وفى لحظة كدت أصرخ فيها أين كنت حين كنت أحس بلسع النار في ضلوعي وفي لحظة أخرى كدت أضعف وأقول لها تعالى إلى .. فورا .

لكنى بعد فترة من الصمت وجدت نفسى .. أضع السماعة بهدوء .. ثم أحمل قوائم الطعام واتجه إلى الرواد .

وسؤالى الآن هو : هل أخطأت في هذا التصرف؟.

لقد اشتريت مع رئيسى مطعاً صغيرا سوف نديره معا بعد أسابيع ونترك الفندق .. وهو رجل ممتاز وعاقل ولا يسمح للمسائل الشخصية بالتأثير على العمل أو علاقتنا .. لهذا فلست قلقا من ناحيته حتى لو أردت فسخ خطوبتى لقريبته لكنى قلق من نفسى أنا .. فخطيبتى عزيزة جدا على وأنا أحبها وأريدها بصدق وهى تحبنى بإخلاص .. وقد امتحنت نفسى أكثر من مرة فوجدتنى لا أريد سواها!.

لكنى أخشى النفس الأمارة بالسوء أن تضعف فهل تعتقد أنى سأضعف فعلا .. وهل يمكن أن يمحو الحب الثانى الحب الأول من جذوره .. أم أنه لايموت كما يقول البعض .. وبماذا تنصحنى أن أفعل ؟.

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: إنك فى واقع الأمر لا تحتاج إلى رأيى .. لأنك حددت طريقك بالفعل وعرفت اختيارك لكنك تحتاج فقط إلى من يؤكد لك سلامته وهو فى رأبى الاختيار السليم والصحيح فى مثل ظروفك .. ففتاتك الأولى ليست أهلا المثقة فقد تخلت عنك فى بداية المشوار وأهدرت بذلك سنوات الحب والبراءة والأحاسيس الغضة .. وبلا مبررات

حقيقية .. فلقد فقدت صبرها سريعا وبعد ثلاثة أعوام فقط وإن كنتما ف

مقتبل العمر ولم يكن الطريق أمامكما مسدودا ، فلماذا لم يصمد لك سوى هذه السنوات القلائل ؟ وكيف لم يدفعها هذا الحب للتمسك بك إلى أن تحققا الأحلام ؟.

إن من يحب يا صديق لا يتخلى عن حبه الأول بمثل هذه السهولة .. ولا يضحي به ولو قاسي الأمرين إلا تحت وطأة ظروف لا طاقة لأحد بها .. فها, هذا هو ما حدث في قصتكما ؟ لقد استطعت أنت أن تحفق ماكانت تصبو هي إليه في ٤ سنوات أخرى .. إذن فالمشكلة لم تكن في صعوبة الحياة أو الشقة وحدها وإنما كانت في داخلها هي .. فلقد فترت مشاعرها سريعًا أمام بعض الصعوبات واستسلمت لأحلام الحياة السهلة والحلول الجاهزة مع مَنْ يكبرها بعشرين سنة فانتزعتك من قلبها بلا آلام .. في حين عانيت أنت الأمرين لكي تنتزعها من قلبك واحتجت إلى سنوات وسنوات لكي تتأكد من شفائك منها ، وحين اكتشفت أنها لم تحقق السعادة في الحياة المريحة التي كانت تهفو إليها .. ولا الأمومة التي تعجلتها . ووجدتك أنت قد حققت ماكانت تريده من إمكانيات الحياة .. عادت لتثير الاضطراب في حياتك من جديد .. لكنها لم تعد إليك إلا لأسبابها هي .. وليس لأسباب تتعلق بك ولكل إنسان قدره في الحياة الذي ينبغي أن يتقبله وأن يتحثُّل معه تبعات اختياره .. فلتبحث عن حل لمشكلتها بعيدا عنك .. فلست أنت من صنعها .. لكنها هي .. « ومن أعالكم سلط عليكم » .. فإن كانت غير موفقة مع زوجها الجديد فلتبحث عن حل لمشكلتها معه عن طريق آخر.. فلقد تطهرت بالعذاب والآلام من بقايا حبها ، وليس من حق من يتخلى عن الشجرة الوليدة ويتركها في مهب الربح أن يأتي الآن ليقطف ثمارها بعد أن نمت وشبت ورويت بدموع غيره .

ثم ما ذنب خطيبتك التى أخلصت لك الحب منذ اللحظة الأولى وقبلتك بكل ظروفك إلى أن شاء لك الله أن تحقق معها نجاحك وأحلامك، بل وماذنب زوج فتاتك التى تتصل بك وهى ما زالت فى عصمته لتدبر معك أن تجرعه من نفس الكأس التى شربتها أنت من قبل ؟. وهل تقبل أنت لغيرك أن يعانى قسوة التجربة التى عانيتها ؟.

يا سيدى لا تفتح الصفحة القديمة فلقد انطوت بذكرياتها السعيدة والمريرة معا ، والحاضر دائما أقوى من الماضى ، والحب الثانى يمكن أن يمحو الحب الأول بالفعل لأنه الواقع الحى ، أما الآخر فهو الذكرى والخيال ، ولا بأس بأن يعتز كل إنسان بذكرياته .. لكنه لا يستطيع أن يعيشها ويتعامل معها . واعتزاز الإنسان بحبه الأول هو فى حقيقة الأمر اعتزاز بفترة غالية من صباه حين خفق قلبه لأول مرة بالحب .. لكنه إذا انتهى لا يصبح سوى ذكرى .. وليس الأمر دائمًا كما يقول الشاعر ، «وما الحب إلا للحبيب الأول » .. وإنما هو فى الواقع والحقيقة «للحبيب المخلص» الذى لا يتخلى عنا .. ولا يغدر بأحلامنا المشتركة جريًا وراء حساباته وطموحاته فانفض عن نفسك التردد يا صديق .. وابن عشك الجديد مع خطيبتك فهى تستحقك بإخلاصها لك وأنت تستحقها بما قدمت من كفاح ووفاء واخلاص وأسعد بأيامك وبما بين يديك فا بين يديك واقع وحقيقة .. أما «الآخر» فلقد علمتنا التجربة الأليمة أنه غير مأمون الجانب بدليل تفكيره فى الغدر مرة أخرى بمن غدر بنا من قبل لشاركه حاته .

## طيف . من الماضي إ

أنا ياسيدى رجل فى الأربعين.. واجهت الحياة وحيدا منذ صغرى.. فقد حرمت من أبى وأنا في سن الخامسة وتولت جدتى تربيتي مع إخوتي من ريع قطعة أرض صغيرة لا تسمن ولا تغنى من جوع .. وهكذا وجدت نفسي غير قادر على مواصلة التعليم بعد المدرسة الابتدائية .. لكني بإرادة من حديد جمعت بين العمل في هذه السن الصغيرة وبين الدراسة غير المنتظمة والاستذكار في البيت .. وتقدمت لامتحان الشهادة الاعدادية وفزت بها ثم حصلت على الثانوية العامة والتحقت بالجامعة وأثناء الدراسة الجامعية اتجهت مشاعري إلى زميلة لي وجدت نفسي مهتما بأمرها ومشغولا بها لكن تاريخي الطويل مع الشقاء قد أكسبني حرصا شديدا في التعامل مع الحياة فكتمت مشاعري عنها ولم يزد ما بيني وبينها على تبادل الأحاديث والمذكرات ، انتظارا لأن أتخرِج وأكاشفها بمشاعري ورغبتي في الارتباط بها ، وساورتني نفسي بعد قليل أن أفاتحها في أمرى خوفا من أن تضيع منى في زحام الحياة ، وحين هممت بذلك وجدتها تحادث زميلا عزيزا لي فظننتها مجرد دردشة عادية ، لكن زميلي العزيز فاتحها بعد قليل في الارتباط بها ، فكبت مشاعري وقررت عدم إزعاجها وتباعدت عنها لعدة أيام ، فوجدتها تقترب منى وتحادثني ، وقررت بيني وبين نفسي أن أترك أمرى للقدر إن شاء جمع بيننا وإن شاء فرقنا وتخرجت .. وتخرجت هى ، وتقدمت لأداء امتحان المسابقة للتعيين فى إحدى الهيئات فالتقيت بها فيها ، وفرحت جدا برؤيتها وأقبلت عليها متهللا فأشاحت بوجهها عنى قائلة لى إن زميلى ينتظرها فى الخارج وأسرعت بالخروج . فقررت عدم قبولى التعيين فى هذه الهيئة رغم نجاحى .. وأعلنتها بذلك فألحت على ألا أضيع على نفسى هذه الفرصة لكنى كنت قد حزمت أمرى . فلم أقبل التعيين والتحقت بهيئة حكومية أخرى .. وغالبت نفسى طويلا لأنساها ، وخلال عملى فى الهيئة الجديدة عرفت أن زميلتى السابقة قد تزوجت لا من زميلى كها توقعت ولكن من آخر لا أعرفه فخفق قلبى ألما .. وقررت اعتبارها أختا عزيزة على وتمنيت لها السعادة من أعاق ، وركزت حياتى فى عملى وفى دراساتى العليا ، وبعد فترة ملت إلى زميلة لى فى العمل وتبادلنا المشاعر وتمت الخطوبة وكانت خطيبتى من أسرة طيبة لكنها مفككة لا يربط أفرادها الحب والتعاون ، وكانت تعانى من ذلك فانعكس عليها فى مزاج عصبى يستجيب والتعاون ، وكانت تعانى من ذلك فانعكس عليها فى مزاج عصبى يستجيب للثورة لأتفه الأسباب لكننى كنت أتحملها .. وأتحمل الكثير من تصرفاتها لأنى أحببتها هى الأخرى ولأنى أعرف أنها ضحية للمشاكل العديدة التى تحيط بها .

وسافرت فى بعثة دراسية لمدة عام لم تنقطع خلالها المراسلات بيننا ثم عدت لأجدها فى غاية الضيق من جو الحلافات الذى تعيش فيه فأسرعت بالبحث عن مسكن وعثرت على شقة متواضعة قمنا بتأثيثها على عجل، وتم الزواج وفى الليلة التى يفترض فيها أنها أسعد ليلة فى حياة الإنسان، انعكست خلافات الأسرة على الليلة، وبعد انتهاء الفرح سمعت زوجتى تلعن أبا الدنيا بأسلوب المحشور فى زحام الأتوبيس والذى يضيق بكل شىء! وتحملت لأنها ضيفتى، وتحملت بعد ذلك الكثير من جراء مشاكلها العائلية بين الأخوة حتى ضيفتى، وتحملت بعد ذلك الكثير من جراء مشاكلها العائلية بين الأخوة حتى

خيم على حياتى العائلية جو ثقيل من النكد باستمرار وكلما تأففت أو حاولت لفت نظرها إلى ضرورة الفصل بين حياتنا وبين المشاكل التى لا يد لى فيها ضاقت بحديثى حتى طلبت الانفصال بعد شهر واحد من الزواج فأسرعت أهدئ خاطرها .. وأسلم بينى وبين نفسى بالمقادير وأنجبنا طفلين ثم سافرنا إلى إحدى الدول العربية للعمل وعشنا ٤ سنوات طويلة لم يتوقف خلالها الشجار والنكد بسبب عصبية زوجتى ، ثم عدنا إلى مصر وشغلتنا الحياة عن كثير مما أعانيه .. وقد كبر الولدان والتحقا بالمدرسة وأصبحت لنا فى الحياة أهداف أخرى .. تستحق أن نضحى من أجلها لكن نفسى كانت تهفو دائما إلى الشريكة التى تبادلنى المشاعر وأبادلها الأحاسيس والتى لا تنصرف عنى إلى رعاية الأولاد وحدهم ، وكلم صارحتها بخواطرى هاجت وماجت وقالت لى إنها لا تكف عن العمل طوال النهار كالشغالة مع اختلاف بسيط هو أنها إنها لا تكف عن العمل طوال النهار كالشغالة مع اختلاف بسيط هو أنها

ومرت السنوات وفجأة اكتشفت أن زوجتى منذ أنجبنا لم تشر إلى مرة باعتبارى زوجها أو حبيبها أو شريك حياتها .. وإنما تتحدث إلى أو عنى دائما بأنى «أبو فلان .. وفلان » أى أبو أولادها فقط لا غير .. كأنها تحس فى قرارة نفسها بالنفور منى .

وأحزنني هذا الخاطر طويلا خاصة وأنى أحاول دائما إسعادها وأعاملها دائما بالحسني ووجدت نفسي أعيش في شبه عزلة عاطفية عنها فلا حديث لها معى إلا عن مشاكل البيت والأولاد أو مشاكل أسرتها أو مطالب الحياة كأننا شركاء في المسكن ورعاية الأولاد فقط ..

وبدأت ألاحظ أن اكتئابي يتزايد فسعيت للعودة إلى العمل الذي كنت فيه خارج مصر.. سافرت وحدى هذه المرة لكي ينتظم الأطفال في الدراسة .. وأصبحت أسرقى تمضى معى عدة شهور كل سنة لا يختلف الحال فيها عاكان عليه في مصر فأنا أبو الأولاد فقط أو هكذا أحس من تعاملها معى .

ثم وجدت نفسى أنا أيضا أسلم بينى وبين نفسى أنها قد أصبحت بالنسبة لى «أم الأولاد » كذلك ما دامت هذه هى طريقتها وفهمها للحياة الزوجية ولم أعد أشعر تجاهها بأية عاطفة .. وفى هذه الظروف ومع الساعات الطويلة التى أمضيها وحدى فى شقتى الخالية فى الغربة ، وجدت زائرا غريبا يقتحم حياتى بدون استئذان .. هل تعرف من هو هذا الزائر؟ انه طيف زميلتى السابقة فى الجامعة التى لم أرها منذ ١٥ عاما! ففجأة أصبح طيفها رفيق الدائم فى وحدتى كأنى ما أزال طالبا فى الجامعة .. وأتحدث معها .. وأبوح لها بكل ما لم أستطع أن أقوله لها فى هذا الزمن البعيد .. ولم أعد أستطيع النوم إلا قليلا فصورتها تطاردنى ليل نهار .. وهى معى فى العمل وفى الطريق وفى مسكنى وأتخيلها دائما قادمة إلى من طريق طويل .. وأهم بأن أفتح ذراعى لأستقبلها فأتنبه لنفسى وأستغفر الله طويلا!.

والعجيب أنى طوال السنوات السابقة لم أكن أتذكرها .. بل لعلى نسيتها سنين طوالا .. حتى فوجئت بهذا الغزو المفاجئ لحياتى . إننى أعرف أنها متزوجة منذ ١٥ سنة .. ولا أريد بها شرا .. ولا أريد لها إلا كل الخير .. ولست فى سن النزوات والمخاطرات لكنى أعجب من حالى وأرجوك ألا تعتبر ذلك شيئا لا يستحتى الاهتام .. فالحتى أنى متزعج للغاية من هذا الأمر وأخشى أن تكون له مضاعفات نفسية لا تحمد عقباها .

وفى بعض الأحيان أفكر فى الانفصال لأتخلص من تعاستى .. لكنى أعود لنفسى سريعا حرصا على مستقبل طفلى .. وكلما قرأت فى بابك رسالة عما يحدث للأطفال الذين يتمزقون بين أب وأم منفصلين استعدت بالله من أفكارى وطردتها من رأسى شر طردة .. ثم عدت لمعايشة الوهم .. وطيف زميلتى السابقة من جديد .. إننى أسألك هل تنصحنى باستشارة طبيب نفسى .. وكيف أطرد صورة زميلتى السابقة من خيالى .. وكيف أعمل على هداية زوجتى إلى الطريق الصحيح رغم أنى بذلت المستحيل معها خلال السنوات الماضية .

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول إنه من الطبيعي أن يفر الإنسان من تعاسته إلى ذكرياته وخيالاته فالحنين إلى الماضي ورموزه إحساس تهفو إليه نفس الإنسان من قديم الزمان .. وليس منا من لم يحن إلى ماضيه « إذ الناس ناس .. والزمان زمان » كلما ضاق صدره بما يعانيه ، والحق أن ظروفك تؤهلك تماما لهذا النوع من الهروب إلى الماضي ، لأنك تفتقد دفء المشاعر بينك وبين زوجتك ، وأنت وحيد غريب بعيد عن الأهل والأصدقاء وفي مثل هذه الظروف يستعرض الإنسان كثيرا شريط حياته ويتمني أحيانا لوكانت الدنيا غير الدنيا ، والطريق غير الطريق ، لكن هل كل ما يتمناه المرء يدركه يا صدية .

إنها مجرد استراحة نفسية من الهموم .. تخفف الآلام .. ثم يواصل الإنسان بعدها الطريق .. ولا بأس بها ولا خطر منها إذا لم تتجاوز حدودها ولم تتعد دائرة الأفكار والخواطر إلى دائرة الفعل والمستحيل وهو استدعاء الماضى ورموزه إلى الحاضر من جديد وأعتقد أن الأمر بالنسبة لك لا يتعدى هذه المرحلة لذلك فهو لا يستدعى إستشارة الطبيب النفسى ، لأنها ليست هلاوس مرضية يختلط فيها الواقع بالخيال ، وإنما مجرد دفاع مشروع عن النفس ضد المرارة والاكتتاب .

وفي الحقيقة فإن ما تعانيه ليس هو المشكلة إنما هو عرض من أعراض المشكلة الأساسية وهي إهمال زوجتك للجانب العاطني من علاقتها بك ، وهو خطأ قديم تقع فيه زوجات وأزواج كثيرون يترفعون غباء وحمقا بعد سنوات من الزواج عن الاهتمام بالشنون العاطفية في العلاقة الزوجية .. ويتصورون أنها أمر لا يتناسب مع قدم العهد بالزواج وكثرة الأعباء والمسئوليات ، فيحولون بذلك العلاقة الزوجية إلى علاقة مساكنة ومشاركة في الأعباء والمتاعب العائلية فقط ، مع أن الإنسان هو الإنسان في كل مرحلة من العمر .. ويجب دائما أن يحس بأنه مرغوب ومطلوب لذاته وشخصه وليس فقط بسبب عقد « الشركة » الذي وقعه مع زوجته.. بل لعل حاجته لهذا الاحساس تتزايد كلما تقدم به العمر عنه وهو في سن الشباب .. لهذا جاء في القرآن الكريم عن الزواج إنه « مودة ورحمة » .. ، وتعبير « المودة » هذا هو نفسه الحب بلغة العصر التي نستخدمها الآن .. لكن آفة البعض منا أنهم لا يجيدون التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم .. أو يضنون بذلك عليهم بعد سنين من الزواج ، رغم أهميته وحيويته لاستمرار العلاقة الدافئة بين الزوجين دائمًا .. لأن الحب كالزهور النادرة يحتاج دائما إلى رعاية مستمرة وإلى خدمة طويلة .. وإلا جفت أوراقها وسقطت وتعذر إحياؤها من جديد.

ويبدو أن كل ذلك قد غاب عن زوجتك .. فى غمرة انشغالها بتربية الأبناء وفى استنامتها إلى الاحساس الخادع بأن الزوج فى قبضة اليد دائما ما دام هناك أبناء . وهو إحساس يقود غالبا إلى الإهمال والتقصير .. ويفتح الباب أحيانا للمتاعب والنزوات المفاجئة بعد سنوات الاستقرار فهل لابد من زلازل دائما لكى يتنبه البعض لضرورة أداء واجباته تجاه الآخرين ؟.

إن الإنسان مطالب دائمًا بأن يستشعر شيئًا من الخوف من احتمال فقد

الآخرين إذا تمادي في تجاهلهم لكي يدفعه هذا الاحساس إلى الحرص عليهم وأداء حقوقهم ويبدو أن زوجتك في حاجة إلى شيء من هذا الإحساس .. ولا شك أنك تستطيع أن تنقله إليها بحكمة .. بشرط أن تضع أنت نهاية لوحدتك بعيدا عنها .. فإن أطياف الماضي تهاجمك بشدة الآن لأنك بعيد عن أسرتك والأفضل لك أن تتحصن ضدها إما باستدعاء أسرتك للإقامة الدائمة معك ، وإما بعودتك أنت إلى عملك وبلدك ، فاختر من هذين الأمرين ما بناسبك ، لأن المرض لا يتمكن من الإنسان إلا في حالة ضعفه ، وأنت الآن في حالة ضعف يسهل معها غزوك بالأطياف والأشباح وقد فات الآن أوان التحسر على الماضي والندم عليه وأنت يا صديق لم تكافح جديا في شبابك للارتباط بمن تعايشك الآن في خيالك بل كنت سلبيا تماما في علاقتك بها فلا مبرر الآن للعذاب وقد خط كل إنسان طريقه بعيدا عن الآخر وأثمرت رحلتك ثمارها فأنجيت طفلين جميلين وحققت لنفسك الكثير من النجاح والتقدم. فانظر أنت أيضا إلى جوانب الصورة الأخرى المضيئة .. وارض عما أعطته لك الدنيا ، فالصوفية يقولون في بعض أوراقهم : « إن الشيطان يغرى الإنسان بالمفقود .. لينسيه الشكر على الموجود ، والموجود في حياتك كثير ويستحق منك الشكر عليه والمفقود منها ليس بعيد المنال .. لو بذلت المزيد من الجهد والصبر والمهارة .. لكن تبق السفينة طافية فوق الماء ..

# الطربيق الآخس

أنا یاسیدی فتاة فی الحنامسة والعشرین ، أبی موظف بسیط ولی خمسة أشقاء ونقیم فی شقة مقبولة فی حی راق . استطاع أبی أن یحصل علیها منذ ثلاثین عاما حین کان الحصول علی شقة أمرا سهلا ـ وکان الحی الذی نسکنه وقتها شبه خال ـ ثم بدأت العارات الجدیدة ترتفع فیه کل یوم حتی أصبح حیا راقیا بکل معنی الکلمة .. وحتی وجدنا أنفسنا فجأة أقل سکانه شأنا ، فجیراننا أطباء ومستشارون وتجار کبار .. ولم یعد فی عارتنا مثلا من أسر الموظفین البسطاء غیرنا .. فوجدنا أنفسنا نعیش فی وسط غریب علینا بلا معارف ولا أصدقاء .. لانزور ولانزار ونری حولنا الشباب من سننا یرکبون السیارات ویذهبون إلی النوادی بل ورأینا أبناء بواب العارة التی نسکن فیها یعیشون فی مستوی أفضل من مستوی حیاتنا .. لأنه یجمع بین مهنته وعمل السمسار والتجارة فی الفواکه والحضر وأبناؤه یشاهدون التلیفزیون الملون ویرتدون من الملابس أفضل مما نرتدی نحن .. ولولا ذکاؤه وخشیته من أن لستفز صاحب العارة فیستغنی عنه لاشتری سیارة لتنقلاته الخاصة وقال ذلك یستفز صاحب العارة فیستغنی عنه لاشتری سیارة لتنقلاته الخاصة وقال ذلك

فلكل إنسان طريقه في الحياة وقد كان طريقنا نحن أن نتعلم ونتوظف ويتحمل كل إنسان مسثوليته عن نفسه فتخرج أخى الأكبر بالفعل من

الجامعة .. وتزوجت أختى الكبرى بعد كفاح مرير من جانب والدى لكي يجهزها وحصلت أنا على دبلوم التجارة وواصل إخوتى الدراسة في المدارس المختلفة .. وبدأت أبحث عن عمل لكي أوفر لنفسي نفقات حياتي وادخر شيئا لزواجي حين يريد الله لى الزواج ، واستطعت الحصول على وظيفة سكرتيرة في شركة صغيرة لتوظيف الأموال بمرتب مائة جنيه في الشهر وفرحت بهذا العمل كثيرا .. ووجدت فيه حلا لكل مشاكلي .. ورحت أبذل كل جهدي فيه وأعمل ساعات عمل إضافية لأنال رضا رئيسي .. وأؤدى كل مهمة أكلف بها بإخلاص وحاس .. ورضى رئيسي بالفعل عن عملي فرفع مرتبي إلى ١٥٠ جنيها كل شهر، وسعدت بذلك كثيرا.. وتغيرت نظرتي للحياة وأصبح مظهري لاثقا .. وارتديت الحجاب كاملا . تعبيرا عن شكري لنعمة الله على .. وبدأت ابتسم للحياة وأتفاءل بالمستقبل .. لكن دوام الحال من المحال كما يقولون فبعد عامين ونصف من عملي بهذه الشركة فوجئنا بالشرطة تلقي القبض على صاحبها لصدور عدة أحكام ضده .. وأغلقت الشركة أبوابها ووجدت نفسي مع زملائي في الشارع .. وعدت إلى الفراغ والحنوف من المستقبل من جديد . . فأمضيت عدة أسابيع في البيت أصبحت خلالها مدمنة لقراءة أبواب الوظائف في الصحف .. وحفيت قدماي من الذهاب إلى الشركات والهيئات لتقديم طلب العمل بلا فائدة.

ومرت الشهور ثقيلة بطيئة وما ادخرته من مرتبى يتسرب من بين أصابعى بغير أن تلوح أية بادرة أمل وذات صباح قرأت إعلانا عن كازينو يطلب مضيفات للعمل به . وتوقفت أمامه طويلا .. ودارت برأسى الأفكار فاستعذت بالله منها ، وطويت الصحيفة .. ثم وجدت نفسى بعد فترة أعود إليها مرة أحرى وأفتحها على صفحة الإعلان وأقرؤه من جديد وأفكر .. ثم

وجدت نفسي أنهض وارتدى ملابسي وأخرج إلى العنوان المذكور في الإعلان وأتقدم إلى المسئول طالبة الوظيفة ! وتفحصني المدير بنظرة ذات معني .. وقبل أن يتكلم قلت له حجابي ليس مشكلة لأنى سأخلعه في العمل وارتديه عند خروجي منه .. والعجيب أنه أشفق على وأدرك مدى احتياجي للعمل فوافق على تعييني فيه فعدت إلى البيت وأخبرت أبي وأمي أني وجدت عملا كسكرتيرة في شركة صغيرة ، وفي اليوم التالي ذهبت إلى العمل حاملة معي فستانا من فساتيني القديمة قبل التحجب ودخلت إلى غرفة اللبس وارتديته ثم خرجت إلى العمل، أحمل المشروبات للرواد واتنقل بين الموائد وأتلقى النظرات الجاثعة وأتلقى مداعبات السكارى ٧ ساعات كاملة .. حتى انتهت نوبتي فعدت إلى غرفة اللبس وخلعت الفستان القصير وارتديت ملابسي المحتشمة وانصرفت مهتزة الأعصاب، وعدت إلى بيتى وبكيت بكاء مرا واعتزمت ألا أعود إلى هذا المكان مرة أخرى ، ونمت باكبة لكني وجدت نفسي أنهض في الصباح نشيطة وارتدى ملابسي وأتوجه إلى عملي الجديد وفي اليوم التالي وجدت في انتظاري يونيفورم العمل الموحد بعد أخذ مقاساتي في أول يوم .. ووجدته فستانا قصيرا خليعا فترددت قليلا .. ثم ارتديته وخرجت إلى القاعة ومرت الأيام ثقيلة .. وفي كل يوم أقرر أن أترك العمل وأنام باكية ثم أنهض في الصباح كأني إنسانة أخرى وأذهب إليه .. وبعد أسابيع بدأت أتغير تدريجيا فبدأت أضيق بالحجاب الكامل .. وبالفستان الذي يجرجر فوق الأرض فقصرته قليلا . . ثم ضقت بطرحتي الكبيرة فاستبدلتها بمنديل صغير يغطى رأسي وجزءا من رقبتي وبعد أن كان وجهي لايعرف الماكياج. بدأ الماكياج يتسلل إليه بل وبدأت حين تضيق نفسي مما أواجه من متاعب العمل أطلب سيجارة من إحدى زميلاتي وأدخنها في حجرة اللبس. ثم

بدأت أشترى السجائر وأدخن بانتظام .

وتضاعفت الأزمة حين جاء شهر رمضان وهفت نفسى إلى الصوم والصلاة..فعدت إلى طبيعتى ودعوت الله أن يغفر لى..ثم انتهى شهر رمضان وجاء موسم الصيف وهو موسم نشاط الكازينو ووجدت نفسى أندمج فى العمل من جديد واستمر فيه حتى الآن..٧ شهور كاملة يا سيدى وأنا أمارس هذا العمل بلا قبول منى ولا رفض له تهدأ نفسى فترة ، وتتعذب فترة أخرى.

أريد أن أتوقف عن هذا العمل الذى أخشى أن أفقد نفسى فيه .. وأخاف فى نفس الوقت من أن أفقد دخلى منه وهو موردى الوحيد الآن ولا أستطيع أن أطلب من أبى أية مصروفات لعلمى بما يعانيه ولا أستطيع أن أعود لمسح القاهرة كل يوم بحثا عن عمل .. ولا أطيق الانتظار الطويل لخطاب التعيين . أما أكثر ما يؤرقنى فهو استغلال ثقة أهلى بى الذين يتصورون حتى الآن أنى أعمل فى شركة وأنى مازلت الابنة التى يعرفونها لقد فعلت ما فعلت غصبا عنى وتحت ضغط الظروف التى مررت بها .. فهل تستطيع أن تهدئ خواطرى ؟ ! .

□ ولكاتمة هذه الرسالة أقول: إن الطريق إلى الخطيئة يا آنستى مفروش دائمًا بدعاوى الاضطرار! مع أنى من المؤمنين بأن الضرورات تبيح أحيانا المحظورات، فإن هذا القانون لايمس فى النهاية المحظورات الدينية والخلقية فضلا عن أنى لا أجد فى ظروفك ما يمكن أن تبررى به تقديم أى تنازل من هذا النوع، فلا أنت رب أسرة مسئول عن توفير لقمة العيش لهم، فيقبل أى عمل ولو كان غير لائق مرددا لنفسه كلمة الصحابى الجليل أبى ذر الغفارى « عجبت للرجل لا يجد قوت عياله .. كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه !».

ولا أنت رشيدة الأسرة الممزقة بين نداء الواجب الذى يطانبها بتوفير نفقات جراحة عاجلة لأمها المريضة وبين نداء الضمير الذي يطالبها بعدم التفريط والتنازل كما نرى فى الأفلام السخيفة التى تبرر دائما الضياع بمثل هذه الأسباب الدرامية المفتعلة ..

فما المشكلة إذن؟ إنك لم تتعطلي سوى عدة أسابيع بين عملك الأول وعملك الثانى والألوف من حملة هذا الدبلوم البائس الذي لا أعرف لماذا توسعنا فيه وخريجوه لايجدون العمل، ينتظرون بالسنوات إلى أن يجدوا الفرصة .

إن المشكلة في تصوري هي الاستعجال وفقدان الصبر.. وعفوا إذا قلت لك والاستسهال أيضا الذي يفتح الطريق دائمًا للتنازل والتفريط. فأنت مهمومة أكثر مما ينبغي بالذين يركبون السيارات ويذهبون إلى النوادي .. وبأبناء البواب الذين يعيشون في مستوى أعلى من مستوى حياتكم .. وترغبين في أن تنالى حظا مماثلًا من الحياة ، ولا بأس بذلك لأن من حق كل إنسان أن يتطلع إلى حياة أفضل .. بل ومن حقه أيضا أن يتحدث بمرارة عن تناقضات الحياة وعن الفوارق الشاسعة بين « من يجدون مالاينفقون ومن لا يجدون ماينفقون » على حد التعبير الشائع لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ، لكنه ليس من حقه بالتأكيد أن يلتمس طريقه إلى هذه الحياة الأفضل بأية وسيلة ولو كانت غير لاثقة أو غير مشروعة ، وإلا لتحول المجتمع إلى غابة البقاء فيها للأقوى . ومن أخطر مايهدد سلام الإنسان واحترامه لنفسه أن يتناقض سلوكه تناقضا أساسيا مع قيمه ومبادئه المعلنة ودلالات مظهره. وأنت قد أسأت إلى نفسك كثيرا بهذا التناقض المخجل بين عملك

وسلوكياتك فيه وبين مايوحي به مظهرك من التزام وتدين . وليست المشكلة في

الحجاب في حد ذاته لأنه ليس في النهاية كل شيء .. والمظهر وحده لايكني للحكم على الجوهر . لكن المشكلة هي في هذا التناقض المعيب وفيا يحمله من خداع للآخرين ، وهو خداع لايخلق الثقة ولايولد الاحترام وإنما يضع صاحبه دائما موضع الريبة والشك . وفي حالتك هذه بالذات فإن أي شاب يلمس هذا التناقض في حياتك لايمكن أن يمنحك ثقته ولا أن يرى فيك الشريكة الملائمة له .. وإنما سيخشى الارتباط بك بأكثر مما يخشى الارتباط بأية فتاة متحررة أخرى ، لأن الفتاة التي تواجه المجتمع بتحررها حتى ولو اختلفنا معها فيه هي فتاة منطقية مع نفسها لاتخدع أحدا ، أما من يتناقض سلوكها مع دلالات مظهرها فهي فتاة مخادعة لايأمن الإنسان لها ولايمكن أن يئت فيها . فلهذا وضعت نفسك في هذه الصورة وربما كنت أفضل مما توحى به بكثير ؟ .

إننى أعتقد أنك لم ترتدى الحجاب أصلا عن اقتناع داخلى كامل به وأغلب ظنى أنك ارتديته مسايرة للجو فى الشركة الأولى التى كنت تعملين بها وربما زلنى لصاحب العمل لكى تنالى رضاءه .. لهذا لم يصعب عليك كثيرا أن تتخلصى منه . ولا أن تمارسى عملا وسلوكا يتناقضان معه تناقضا أساسيا . وهذه هى مشكلتك الأساسية ، أما استغلالك لثقة أسرتك فيك ، فهى مشكلة أخرى تعكس نوعا آخر من الخداع لايليق بك ، وإن كنت لا أعنى أباك وشقيقك من المسئولية فى ذلك ، إذ كيف تعملين كل هذه الشهور فى هذا المكان بغير أن يفكر أبوك أو شقيقك فى استكشاف «الشركة » التى عملين بها والاطمئنان على وضعك فيها .

إنني آسف لأنى لم أستطع أن أهدئ خواطرك كما تطلبين مني .

لكني قد أستطيع أن أساعدك على أن تضعى قدميك على الطريق الصعب

الذي يمضى فيه الألوف من الشباب من أمثالك ويتحملون صعوبته ووعورته وشح مائه .. وقلة عطائه لأنه الطريق الطبيعي لهم .

أما الطريق السهل الآخر الذى تنجرفين إليه الآن .. فهو ليس طريقهم مها كان عطاؤه .. ومها كانت لديهم من أسباب حقيقية وغير مفتعلة « للاضطرار » فهل أنت على استعداد لتحمل تبعات هذا الطريق الصعب ؟.

# الحصر

سيدى أريد أن أشارك فى بابك بقصتى لإيمانى بأن ذلك هو طريقى الوحيد الآن لطلب الرحمة والغفران .. فأنا سيدة فى منتصف العمر تزوجت منذ سنوات بعيدة من رجل أنانى ربته أمه على أنه الوثن المعبود الميز على أشقائه ، وربت شقيقتيه وشقيقه الأصغر على تجنب ثورته . فعشت معه فى البيت الكبير أدور فى فلكه وأرى أمه تخضع له ، وبعد زواج الأشقاء ورحيل الأب خلا البيت لنا أنا وزوجى وأمه .. فبدأ زوجى يخطط للتخلص من إقامة الأم معه وجاءت الفرصة حين توفى زوج شقيقته فأصبحت وحيدة مع أبنائها ، فافتعل خلافا مع أمه وأجبرها على الإقامة مع شقيقته زاعا للجميع أن ابنتها أولى بها وبرعايتها .

وكان والد زوجى قبل رحيله قد أراد أن يؤمن مستقبل زوجته فباع بعض عقارات قديمة كانت قد ورثتها وأدخل زوجته كشريكة له بالنصف فى عمل يديره ويحقق دخلا معقولا . وعندما رحل عن الدنيا كان من الطبيعى أن يدير زوجى هذا العمل ، وكان عملا ناجحا فتسلم زوجى إدارته وواصل نجاحه لكنه منذ اليوم الأول الذى تسلمه فيه لم يعطها مليا من عائده بحجة أن العمل مضطرب وأنه لم يكتسب بعد الخبرة الكافية لإدارته .

وأحست الأم مجاجتها إلى مال سائل يغنيها عن طلب النقود من أبنائها

فباعت آخر ماتبق لها من ميراثها وكان قطعة أرض زراعية .. وسلمت ثمنها للابن المعبود رغم كل مابدر منه لكى يشترى لها به شهادات استثار تدر عليها عائدا شهريا .. فوجد زوجى فى ذلك فرصته لتأمين مستقبل الأبناء وكنا قد أنجبنا ابنا وإبنة ، فاشترى الشهادات باسمه هو وأصبح يقبض كل شهر عائدها فيعطيها جزءا منه ويحتفظ بالباقى لنفسه .. وصارحنى بذلك ولا أنكر أنى وافقت عليه بل وفرحت بالمبلغ الشهرى الكبير الذى أصبح يتقاضاه من الشهادات نفسها التى أصبحت ملكا خالصا لأبنائى فى المستقبل ..

ومرت سنوات دون أن تبدر من الأم أية بادرة شك تجاه زوجى ولكن أيضا دون أن نستمتع نحن بهذا المال لأن زوجى أصبح أكثر حرصا على ألا تبدو علينا مظاهر العيش فى بجبوحة حتى لايثير شك أمه وأشقائه فحضت زهرة العمر وسنوات الشباب ونحن محرومان من الاستمتاع بمتع الحياة وبالعيش فى مستوانا الحقيقى .. خاصة أن العمل الذى أداره زوجى لم يعط العائد الكبير الذى توقعناه فأصبحت النقود التى امتلكناها مجرد أوراق مخزونة فى البنك نحتاج إليها ولانستطيع الاقتراب منها لكيلا نثير الشكوك .

واستمر الحال هكذا حتى رحلت الأم عن دنيانا غير راضية عنا بكل تأكيد وعقب رحيلها اجتمع الأشقاء فى البيت الكبير.. فأعلن عليهم زوجى بكل ثبات أن أمهم لم تترك شيئا وراءها .. فالشهادات باسمه فى البنك منذ زمن طويل والعمل الذى يديره قد نقل ملكيته له منذ سنوات فى الأوراق الرسمية ، بغير أن تعرف الأم أو الأشقاء أما البيت فهو يقيم فيه ومن حقه الانتفاع به مدى الحياة ، فخرج الأشقاء من بيتنا محسورين مكلومين داعين علينا وعلى أولادنا فى أعاقهم بالبوار والخسران ، وقابل زوجى الموقف ببود

شديد ولم يهتم حتى بوداع شقيقته التى جاءت من بلدة بعيدة لتحضر وفاة أمها .

وخلت الدنيا لنا بعد ذلك تماما .. فلا خوف من حساب .. ولاخشية من أن تظهر علينا مظاهر الثراء وأصبحت أنا سيدة البيت الكبير بلا منافس... فاطمأنت نفسي إلى ذلك .. واستعددت لكي نعوض سنوات الحرمان الطويلة .. وتطلعت إلى الاستمتاع بالدنيا والمال والسعادة .. فبدأنا نعيش في مستوى يتناسب مع وضعنا الاجتماعي واشترينا سيارة وأمضينا اجازة في المصيف لأول مرة أنفقنا فيها مايزيد على ألف وخمسائة جنيه بعملة تلك الأيام منذ سنوات ، واشترينا التليفزيون الملون الكبير بعد أن كنا نشتاق إليه ونخاف من شرائه حتى لاتحاصرنا الشبهات ، ثم اشترينا أحدث جهاز للفيديو ظهر في الأسواق وقتها وغيرنا الثلاجة المصرية القديمة بثلاجة مستوردة «١٦ قدم » ببابين لتتسع لأطايب الطعام والفواكه التي كنا نتحفظ في شرائها إمعانا في التخفي، واشترينا الملابس الفاخرة لنا ولأبنائنا وساعدنا على ذلك أن العمل قد ازدهر فعلا بعد أن استفاد زوجي بثمن الشهادات في توسيعه . وعرفنا الثراء ولم يقلل من استمتاعنا به تأنيب الضمير.. أو إحساسنا بأننا اغتصبنا حق الأشقاء الذين يعيشون حياة بسيطة ويعانون من صعوبات الحياة فزوجي قد تربي على أنه المميز على أشقائه ومن الطبيعي أن يعيش في بحبوحة .. وأن يعيشوا هم حياتهم البسيطة لأنه الكبير.. العظيم .. الممتاز واشتدت صعوبة الحياة على شقيقه الوحيد فاضطر إلى الهجرة إلى السعودية لكى يستطيع أن يتزوج فانقطعت صلته بنا . كما انقطعت تقريبا صلة شقيقتيه بنا فأصبحت الشهور الطويلة تمر بغير أن تزورنا إحداهما . . وبغير أن يدق جرس التليفون من جانبهما أو جانب الشقيق ولم يهتم زوجي بالأمر أما أنا فقد شغلت بحياتي الجديدة .. وشغلت أكثر بالعبء الثقيل الذي وقع على بعد رحيل أم زوجى وهو عبء إرضاء الصنم المعبود الذى اعتاد أن يكون محور الأشياء ومركز الكون ..، فبعد رحيل أمه وتباعد الأشقاء أصبحت مسئولية ارضائه تقع على وحدى فناء كاهلي وشهدت حياتنا الخلافات المستمرة وأصبحت بها حياتي معه خناقة مفتوحة إلى مالا نهاية ، وفي هذا الجو تخطي ابنى وابنتى سن الطفولة ودخلا مرحلة المراهقة .. فنشآ في جو مفعم بالحلاف والكراهية .. فكثرت مصادمتها معا .. وكثرت مشاكلها .. حتى ترسخ في قلبي إنهما يتبادلان الكره الشديد وساعد على ذلك أن ابني الوحيد قد ورث عن أبيه الاعتقاد الحاطئ بأن الرجل ماهو إلا حنجرة عالية وأن هذا مايميزه عن المرأة ، ففرض سطوته على شقيقته واضطهدها بسبب وبلا سبب حتى انهارت ذات يوم وانتابتها نوبة عصبية شديدة فأسرعنا باحضار الطبيب الذي أعطاها بعض المهدئات ونصح شقيقها بعدم إثارتها .. فاستهجن النصيحة واعتبر ماحدث لها مجرد دلع لكيلا يحاسبها أحد على شيء . . وواصل طريقته في استفزازها حتى انهارت مرة أخرى بعد أيام .. وجاء الطبيب وأعاد فحصها ثم نصح باستشارة طبيب للأمراض العصبية ذهبنا إليه ففحصها بعناية ثم نزل على رءوسنا بالحقيقة القاسية وهي أنها مريضة بالصرع ولا شفاء لها منه سوى توفير الجو الهادئ لها وعدم استثارتها ، والاستمرار في العلاج النفسي والعصبي إلى الأبد فبدأنا متاهة العلاج لدى الأطباء النفسيين والعصبيين . . وأصبحت حياتها وحياتنا معا جحمًا لايطاق إذكيف يثمر معها العلاج في مثل هذا الجو المتوتر . . ثم ماذا عن مستقبلها وقد قاربت سن الزواج وتعثرت في دراستها . . وأصبح من الصعب أن تجد من يرضى بزواجها وهي مريضة نفسيا وعصبيا وتهاجمها نوبات الهياج من حين لآخر.

هذا هو حال ابنتي الوحيدة أعانها الله عليه .. أما ابني الصنم الصغير فقد تعثر في دراسته أيضا وفشل في الحصول على الثانوية العامة مرتين ثم توقف عن استكمالها وانضم إلى أبيه في العمل الحر .. وبلغ سن الشباب .. فأحب فتأة من جيراننا وطلب الزواج منها فعارضت لأنه لم يتجاوز الواحدة والعشرين .. لكنه أصر .. وكيف لا وهو الرجل الذي لاترد له كلمة فخضع أبوه لرغبته وتم الزواج وانتقلت الزوجة الشابة إلى البيت الكبير لتعيش معنا .. فلم تحتمل الحياة معه بطباعه الأنانية التي ورثها عن أبيه أكثر من شهور وطلبت الطلاق وأصرت عليه وعادت إلى بيتها ، وبعد عام آخر أحب ابني فتاة أخرى وتزوجها بلا معارضة مني ولا من أبيه هذه المرة بل لعلنا شجعناه على ذلك لكي يعوض فشله في الزواج الأول ، لكنها لم تعش معه سوى عشرة شهور طلبت بعدها الطلاق وأصرت عليه حتى نالته ، فيثس ابني من أن يجد من طلبت بعدها بطباعه وصفاته هذه .

أما زوجى رب هذه الأسرة المفككة المنهارة فقد هاجمه الشلل النصنى عقب طلاق ابنه الثانى ومرض ابنته بالصرع .. فأقعده المرض فى البيت وأصبح .. غفر الله لى .. عبئا ثقيلا نفسيا وماديا على البيت لأنه أصبح يحتاج إلى أضعاف أضعاف الحدمة والرعاية التي كان يحتاجها من قبل وإلى أضعاف أضعاف الاحساس بأنه مازال الإله المعبود وأننا مازلنا العبيد الصاغرين .

وفى هذه الأيام العصيبة ظهر فى جدران البيت الكبير وهو منزل قديم واسع من دورين فى إحدى مدن الأقاليم شرخ كبير، فاستدعينا المهندس لمعاينته .. فجاء وفاجأنا بقوله إن المنزل آيل للسقوط خلال شهور وأنه لافائدة من ترميمه ولابد من مغادرته خلال فترة قصيرة قبل أن ينهار .. فنزل علينا الخبر كالصاعقة فلقد تغيرت الدنيا فى السنوات القليلة الماضية وأصبح الحصول

على منزل آخر أو شقة واسعة يتطلب عشرات الألوف التي لم نضعها فى الحسبان كما أن إعادة بنائه ، عبء ثقيل لانستطيع احتماله الآن .

ولم يصدق زوجى كلام المهندس فأحضر مهندس الحكومة فى المدينة لمعاينة البيت فعاينه .. وكرر نفس الكلام وزاد عليه أنه أرسل إلينا إندارا رسميا بمغادرته قبل انهياره ، فاستسلمنا لنصيبنا واستأجرنا شقة صغيرة بإيجار باهظ إنحشرنا فيها جميعا بعد أن اعتدنا على المسكن الواسع .. ونقلنا بعض أثاثنا إليها .. ولم يمهلنا القدر لنقل البعض الآخر لأن البيت قد انهار فوقه .. وحمدنا الله أن نجونا منه وان كنت قد أسفت على كثير مما راح تحته .

وفي هذا الجو الكثيب زاد النفور بين زوجي وابني حتى وصل إلى حد كراهية الابن لأبيه بعد أن أصبح هو المسئول الوحيد عن العمل بعد مرض زوجي وأصبح يتصرف في بعض الأمور دون استشارته فيئور عليه أبوه ، فلا يتورع ابني عن أن يرد على ثورته بثورة أشد حتى كادت الأمور تصل بينها إلى ماهو أسوأ من ذلك لولا تدخل الجيران في الوقت المناسب وبعد أن أصبحت سيرتنا على كل لسان .. ووجدت نفسي الضحية في كل ذلك فضاقت نفسي بكل شيء .. وكرهت بيتي وحياتي وأيامي وطلبت من زوجي أن أحج إلى بيت الله الحرام لأطلب من الله أن يرحمنا برحمته وأن ينقذ بيتنا التعيس من الانهيار ووافق زوجي وسافرت إلى الأراضي المقدسة وأديت المناسك وبكيت طويلا أمام قبر الرسول وحول أستار الكعبة وبعد انتهاء مناسك الحج صفت روحي فخطر لى أن أزور شقيق زوجي الأصغر الذي يقيم هناك وأن استعيد علاقتنا معه ، فذهبت إليه على عنوانه فاستقبلني الرجل وزوجته وأولاده أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استقبال ورحبوا بي غاية الترحيب وتجنبوا الحديث عن الماضي وحاولوا أحسن استضافتي لعدة أيام وسألني الرجل عن أحوال زوجي وكان يعرف كل

شيء من خطابات شقيقته .. وتألم لحاله ودعا له بالشفاء وأمضيت معهم وقتا لم أشعر بمثل هنائه وصفائه منذ سنوات طويلة ورأيت أسرة سعيدة هادثة تعيش في جو من الحب والألفة والسلام وقد نجح الأبناء في دراستهم والجميع يظللهم الحب والتدين والوفاء وقد تجنب شقيق زوجى السفر إلى مصر لكيلا يلتق بشقيقه بعد ماحدث منه فكان يمضى اجازاته الصيفية كل سنة في بلد من بلاد العالم الجميلة وأروني ألبوما به صورهم وهم في مختلف البلدان سعداء ضاحكين فرحين بما أتاهم الله ويتبادلون الحب والإعزاز ولم أستطع تحمل المقارنة أكثر من ذلك وخرجت من تلك المقابلة بشيء واحد هو أنني قد صمت في الماضي على طمع زوجي بحجة تأمين مستقبل الأولاد فوجدت نفسي أمام مستقبل أسود كثيب فقد فيه أولادي الحب والدفء والسلام ، وعرفت أنني لن أستطيع حتى طلب الرحمة بعد أن فات أوان التوبة إذكيف أرد الحق المسلوب وقد مضى كل شيء منذ سنوات ولم أعد أستطيع رد المال لأصحابه .. فوجدت نفسي فجأة تمتلئ حقدا على زوجي بل وعلى شقيقه وأولاده أيضا وعدت إلى مصر ولم أستطع أن أواجه زوجي بما رأيت في بيت أخيه ولما حاولت أن أفتح معه الموضوع لم أجد عنده أية رغبة في تصحيح الأوضاع بل وجدته مصرا على أن المال وماتبتي منه هو حقه لأنه ضحى كثيرا واحتمل أمه كثيراكها ضحى بوقته ورعى العمل الذي تركه أبوه فتأكدت من أنه قد لف الحبل حول عنقه إلى الأبد وأحزنني أن هذا الحبل قد اعتصر شباب أولادى بلا ذنب جنوه فلم أجد أمامي سوى أن أكتب إليك لأحذر الآخرين من أن يقعوا فى نفس الوهم الذى وقعت فيه عسى أن يغفر الله لى ولأننائي 1.

□ ◘ ولكاتبة هذه الرسالة أقول : لم تضع الفرصة بعد يا سيدتى حتى ولو بدا

لك أن زوجك مصر فى جهالته على أن يبوء بالخسران المبين فالحق أن مسئوليتك عا حدث أكبر مما تتصورين ومسئوليتك عن إعادة الحق لأصحابه أكبر من مجرد مفاتحة الزوج فى الأمر ثم النكوص سريعا أمام إصراره . لأنك ساهمت بقدر عظيم فى الجريمة بسكوتك عن الحق فى حينه « والساكت عن الحق شيطان أخرس » وبتشجيعك له على العدوان على حقوق أمه وأشقائه والمشجع على الإثم شريك فيه حتى ولو لم تقترفه يداه .

بل إن مستوليتك تتجاوز كل ذلك وتفوقه لأنك لو كنت تصديت لزوجك مند البداية وأبيت عليه أن يغتصب مال أمه وأن يربى أبناءه بمال حرام لما تمادى فى غيه ولما وجد من يعينه على ظلمه لأن وسواس الشر لو اصطدم بإرادة قوية خيرة يمكن أن ينهزم ويتراجع والزوجة مسئولة عن أن تعصم زوجها وترده عن السطو على مال الغير، لأن أثاره سوف تنسحب على حياتها وحياة أبنائها .. وكثير من الزوجات الصالحات كن صهام الأمان بالنسبة لأزواجهن بتعففهن عن الحرام وتصديهن لضعف بعض الأزواج واستجابتهم لوساوس الشر، لكنك تخليت عن دورك الأساسي هذا وباركت وشجعت .. فلفنتك الحياة درس التجربة القديمة قدم التاريخ .. وهو أن المال الحرام لايغني ولايسمن من جوع ولايجلب سوى الخراب النفسي والجسمي لأصحابه ، ولا يؤمن مستقبل الأبناء ، كا يوهم البعض أنفسهم مبردين لها هذه الجريمة وإنما يؤمنه لهم فقط خير الزاد الذي يستطيع كل إنسان أن يورثه أبناءه لو التزم بقول الحق سبحانه وتعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » .

فليتقوا الله يا سيدتى وليكسبوا المال الحلال ولو كان شحيحا وليس «فليسرقوا» مال الأمهات والأشقاء أو «فليرتشوا» ويختلسوا .. وينهبوا المال العام

ويسرقوا أموال البنوك وراغبى السفر للخارج وراغبى السكن .. وغيرهم من ضحايا السعار العام الذى ينتاب البعض أملا فى الثروة .. وطلبا للأمان الزائف لهم ولأبنائهم .

هذا هو الطريق ياسيدتى وليس غيره .. وقصتك أبلغ دليل وأقوى حجة على من تضعف إرادتهم أما المغريات إذ ماذا حقق لكم المال المغتصب .. وقد لمست بنفسك حياة شقيق زوجك الذى فاز بالكرامة والسلام والحب وصلاح الأبناء ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم .

إن من حقك أن تأسى بنصيبك من الشقاء.. وأن تقارنيه بنصيب شقيق زوجك وشقيقتيه أيضا لكنه ليس من حقك أبدا أن تحقدى على شقيق زوجك لأنه ليس مسئولا عا أصابكم من كوارث وإنما المسئول عنها هو أنت وزوجك الذي عق أمه وخان الأمانة فعجل الله له العقاب في الدنيا واعتصر الحبل الذي يلفه حول عنقه كما قلت أنت صادقة ابنيك فشلا في دراستها وفي حياتيها.. وعانت ابنتك من الأمراض العصبية والنفسية. وفسدت علاقة ابنك بأبيه حتى ليكاد يعتدى عليه لولا تدخل الجيران ولا عجب في ذلك لأن من عق أبويه عقه ولده كما يقول الحديث الشريف ولأن من كان في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان ، والقصة قديمة ولا جديد في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان ، والقصة قديمة ولا جديد في جحر الأفاعي ناشئا غلبت عليه طبائع الثعبان ، والقصة من يصرون على خت الشمس فحصاد الظلم شقاء وتعاسة وفشل في الدنيا والآخرة .. ومع تكرار الخطيئة فيشربون من الماء المالح فلا يرتوون .. ولايبرد لهم ظمأ .. ولايكفون عن الشكوى والأنين . لقد خسرت كل شيء ياسيدتي ومن واجبك أن تدافعي عن فرصتك الأخيرة لاستعادة سلام النفس وراحة القلب والضمير قربي لله وأملا في رحمته لأبنائك قبل رحمته لك ، وليس أمامك سوى أن

تقاتلى لاقناع زوجك بأن يطهر نفسه وأسرته من أدران هذا المال الملعون ... فإذا عجزت بعد الجهد الجهيد كان لك أن تقولى صادقة أنك قد أبرأت ضميرك وذمتك ونفضت يدك من جريرته .. وإنكانت كثيرات غيرك يرفضن التسليم بالعجز في مثل هذه الحالة ولو أنصف زوجك لما تمسك بالمال الحرام وهو يرى نفسه فريسة للعجز والمرض ، وابنته فريسة للمرض العصبي وابنه شاردا نافرا فاشلا قد ملأ الكره قلبه تجاهه .. فيحاول أن يطهر نفسه وينقد روحه وأسرته لطريقين لاثالث لها هما أن يعيد لأشقائه مالهم المغتصب ويسالهم العفو والغفران أو أن يستوهبهم هذا المال إذا كان عاجزا حقيقة عن رده ، فيقبل الأشقاء رجاءه ويتنازلون له عنه بنفس راضية وقلب صفوح ..

أما بغير ذلك .. فلا أمل .. ولانجاة .. ولا رجاء فى مغفرة أو سعادة أو أمان .

إن المال الحرام لايغنى ولايسمن من جوع ولايجلب سوى الحراب النفسى والجسمى لأصحابه ولايؤمن مستقبل الأبناء. كما يوهم البعض أنفسهم مبررين لها الجريمة. وإنما يؤمنه لهم فقط خير الزاد الذي يستطيع كل إنسان أن يورثه أبناءه.

### القسط الأخيار

أنا شاب فى السادسة والثلاثين من عمرى ماتت أمى وأنا طفل فى الخامسة من عمرى وتركتنا ثلاثة أطفال أكبرنا فى السابعة وأصغرنا طفلة فى الثالثة فى رعاية أبى الموظف بإدارة إحدى الجامعات بالقاهرة وبعد رحيل أمى رفض أبى الزواج واستعان بسيدة كانت تعمل لدينا على رعايتنا فى فترة الصباح إلى أن يعود هو من عمله ليتفرغ لنا حتى نأوى إلى فراشنا مكدودين آخر الليل ومضت السنوات وأبى يحنو علينا ... ويتولى شئوننا ويذهب معنا إلى المدرسة ليتابع تعليمنا .. ويسأل جاراتنا العون إذا عجز عن التصرف فى بعض شئوننا خاصة شئون شقيقتى حبن احتاجنا إلى مشورة السيدات فى بعض أمورهما وكان أبى راضيا بقدره وقدرنا رغم ماكان يتتابه أسيانا من مسحة ألم فى وقت الأصيل وهو يجلس فى الشرفة يسمع بعض الأغانى الحزينة من الراديو وفى جلساته هذه وهو يجلس فى الشرفة يسمع بعض الأغانى الحزينة من الراديو وفى جلساته هذه كان يقول لى دائما أنت رجل الأسرة من بعدى الذى سيحمى شقيقتيه من غدر الدنيا .. فكن رجلا وتحمل مسئوليتك ..

ورغم سنى الصغيرة فى هذا الوقت فلقد كنت أحس لكلماته معنى غامضا يدفعنى لأن أترفع فى أحيان كثيرة عن ألعاب الصغار واستشعر المسئولية دائما عن شقيقتى حتى عن الكبرى منهما ورغم تحسرى الآن على سنوات طفولتى التى لم أستمتع بها إلا أنى أدركت بعد نظر أبى . حين رحل عنا هو الآخر فجأة وأنا فى

سن الحنامسة عشرة ووجدت نفسى كما كان يقول لى دائما الرجل الأسرة ». وبعد رحيل أبى وانصراف المعزين قرر عمى أن يضمنا إلى بيته لنعيش مع أبنائه وأبلغنى بأنه سينقل أوراقنا إلى مدارس قريبة من بيته .. فوجدت نفسى وبغير استشارة أحد أشكره وأرفض دعوته بحزم لأسباب محددة شرحتها له بثبات هى أن شقته ضيقة ولا تتسع لغير أهلها ولأن أبناءه أولاد فى سن الشباب .. وليس فى الشقة غرفة يمكن تخصيصها للبنات ومن غير المعقول أن ننام جميعا فى غرفة واحدة فى حبن أن فى شقتنا غرفة لها وقلت له أننا اعتدنا على الحياة وحدنا منذ الصغر ولن يصعب علينا استكمال المشوار بنفس الطريقة ، واستمع عمى الى كلامى وطفرت الدموع من عينيه وقال لى إنه مقتنع بما قلت لكنه يريد أن يسمع رأى شقيقتى فأيدتانى فها قلت .. فتركنا لما أردنا وهو مشفق علينا .. وتفرغ لانهاء أوراق المعاش حتى تم صرفه وأصبح يجيئنا كل شهر حاملا لنا المعاش ويتردد علينا من حين إلى آخر ليطمئن علينا .

وعلمتنا الحياة دروسها الجديدة في كل يوم مر بنا .. فتعلمت شقيقي الكبرى التفصيل عند إحدى جاراتنا لتفصل لنا ملابسنا المتزلية .. ثم فرضت علينا ظروف الحياة بعد قليل أن تفصل لنا ملابس الخروج ، حتى أصبحت تفصل لى قمصانى وبنطلوناتى وأصبحت واجبات البيت مقسمة بيننا نحن الثلاثة بالعدل .. وأصبحت ميزانية البيت من نصبيى فتحملتها ورغم تجلدنا وصبرنا فلقد كان يحدث أن يختل الميزان ، فنعجز عن سداد فاتورة الكهرباء وكانت أيامها بالقروش وليس بالجنيهات كما هى الآن . فيأتى المحصل فلا يجد نقودا فيترك الفاتورة للسداد خلال ١٥ يوما فلا تتوافر لنا النقود ، فيأتى العامل لقطع فيترك النيار وإعطائنا مهلة لمدة أسبوعين للسداد أو رفع العداد ولأن الحاجة هى أم الاختراع .. فلقد تعلمت أن أواجه كل هذه المواقف بثبات بل وتعلمت أن أقوم

بعد قطع التيار وانصراف العامل ، بإعادة التيار بالصعود على سلم إلى مكان الكوفريه » ووضع قطعة سلك جديدة فيه لكيلا نحرم من الاضاءة خلال فترة المهلة .. وتكررت الحكاية مرتين .... وفى الثانية نظر العامل وكان رجلا فى الخمسين من عمره إلى وإلى شقيقتى وأدرك الموقف بلمحة فقال لى بأريحية : هذه أيام امتحانات لهذا لن أقطع الكهرباء عنكم .. وسأؤخر رفع العداد قدر استطاعتى لكن حاولوا أن تدفعوا قبل المهلة حتى لا تتحملوا غرامة رفع العداد .. وودعنا مبتسا وشكرناه ولم يقطع التيار عنا بعد ذلك مها تأخرنا بل

أما الإيجار فلقد كنت أحرص على دفعه كل شهر عندما أتسلم المعاش من عمى .. لكن ذلك لم يمنع من أن أعجز عن دفعه فى الموعد المحدد فى بعض الحالات الطارئة خاصة حين دخلت شقيقتى معهد التربية البدنية واحتاجت إلى شراء بعض الملابس الرياضية وبعض النفقات ، أو حين دخلت أنا الجامعة وزادت نفقات الكتب والدراسة أو حين احتاجت أختى الصغيرة إلى بعض الدروس وهى فى الثانوية العامة . والحق أن صاحب البيت الذى يسكن معنا فيه كان كريما ، إلى أقصى الحدود معنا رغم أنه كان حريصا على إرسال الايصالات لباقى الشقق أول كل شهر مع البواب .. أما نحن فكان لا يرسل لنا وتقدمنا فى دراستنا الجامعية .. وقبيل تخرجى جاءنى شاب مدرس بالمعهد الذى وتدرس به شقيقتى يطلب يدها منى ، فاستمهلته حتى أستطلع رأيها ووجدتها ميالة اليه ، فأبلغته بموافقتى وطلبت منه احتراما لعمى أن يخطبها منه ، وصارحته الميالة وتخرجت شقيقتى وعينت مدرسة .. وتخرجت أنا وحصلت على عمل فى الخطبة وتخرجت شقيقتى وعينت مدرسة .. وتخرجت أنا وحصلت على عمل فى

إحدى المؤسسات بما يشبه المعجزة ووضعنا خطة ثلاثية لتجهيز شقيقى فخصصت لها ثلث مرتبى وخصصت هى نصف مرتبها للجهاز وبدأنا نشترى ما تحتاج إليه بالتقسيط ، وخلال ٣ سنوات تم إعداد كل شيء في حدود طاقتنا . وكان ستر الله علينا عميا ، كهاكان طوال سنوات وحدتنا . فحافظنا على مظهرنا بغير أن نطلب من أحد شيئا وفرشنا شقة العروس الصغيرة بالأثاث البسيط الجميل الذي اشتريناه .. وعلقنا فيها نسخة من الصورة العائلية الوحيدة التي تجمع بين أبي وأمي وأطفالها الثلاثة .. والتي نعلقها في صالة مسكننا ويوم الزفاف حملنا صاحب البيت في سيارته إلى بيت العريس ، فدخلنا إلى صالة الفرح ، وذراعي في ذراع شقيقتي وهي في فستان الزفاف وشقيقتنا من خلفها ترفع ذيل فستانها حتى اقتربنا من الكوشة فأمسكت بيد أختي ووضعتها على يد عريسها وقلت له : هذه أمائة تسلمتها من أبي وعمرى ١٥ سنة وحافظت عليها ... وأسلمها إليك الآن فاحفظها كها حفظتها وحاول أن تسعدها فهي يتيمة وعانت الكثير في حياتها فدمعت عيناه وقبل يدها وعانقني وقبلني وعاهدلي على وعانت الكثير في حياتها فدمعت عيناه وقبل يدها وعانقني وقبلني وعاهدلي على أن يرعاها ، وانتهت الليلة وعدت مع شقيقتي إلى بيتنا ونحن سعيدان رغم حزننا لفراق أختنا .

وصدق زوج شقيقتى فى عهده فعاش معها حياة سعيدة هادئة يسودها الحب والتعاطف المتبادل وتقشفنا عامين آخرين حتى انتهى سداد آخر الأقساط، وتخرجت شقيقتى وعملت أيضا مدرسة وقبل أن التقط أنفاسى جاءنى زميل لها يطلب يدها فتكررت نفس القصة بنفس مشاهدها وبدأنا خطة ثلاثية جديدة لتجهيزها وشاركت شقيقتى الكبرى معنا بتشجيع من زوجها فى نفقات الجهاز.

وحين أغلق الباب عليها وعلى زوجها تنفست الصعداء صعدت لشقتي

ونظرت إلى الصورة العائلية المعلقة فى الصالة براحة شديدة كأنى أقول لأبوى فيها لقد أديت الأمانة وآن لى أن أستريح ودخلت فراشى سعيدا رغم أنى قد أصبحت بعد زفافها وحيدا تماما . واستعدت وأنا فى « وسن » النوم كلمات أختى الكبيرة لى ونحن فى الفرح : لقد زوجتنا وأنهيت مسئوليتك ففكر فى الزواج ، وإذا لم تكن قد فكرت فى بعض زميلاتك فعندى من زميلاتى أكثر من واحدة تتمناك زوجا لها . وفى اليوم التالى تذكرت كلمات شقيقتى وأنا فى مكتبى بالمؤسسة ألمح زميلاتى فى المكتب وأتذكر هذه حاولت أن تقترب منى منذ ٨ أعوام ولم تجد منى تشجيعا فتزوجت وأنجبت وهذه أعادت نفس المحاولة منذ ٤ سنوات بمنى المناية .. وهذه عينت منذ عام فقط ولكنها لم تحاول الاقتراب منى البدا ولعلها مرتبطة بآخر وهذه .. وتلك وساءلت نفسى أين هى من تقبل الانتظار عامين حتى أنتهى من سداد الأقساط ثم ثلاثة أعوام أخرى حتى استعد الانتظار عامين حتى أنتهى من سداد الأقساط ثم ثلاثة أعوام أخرى حتى استعد ماديا .. فتتزوج كهلا يودع سن الشباب وقررت أن أدع الأمر للخالق وألا أشغل ماديا .. فتتزوج كهلا يودع سن الشباب وقررت أن أدع الأمر للخالق وألا أشغل بالنواج وتناوبت شقيقتاى زيارتى وتنظيف شقتى وإعداد طعام الأسبوع لى وكلها لمست سعادتها اطمأن قلبى وأحسست بالراحة تغمر قلبى ..

ومضت الشهور وكلما اقتربت الأقساط من نهايتها وجدت لدى بعض الجرأة للتفكير فى الزواج وفى هذه الأيام وجدت نفسى مهتما بمراقبة تلك الزميلة العازفة عن الاقتراب منى ، فلاحظت عليها البساطة والهدوء والاحترام .. ثم دعانى رئيسى إلى مكتبه ذات يوم وهو رجل فاضل فى الخمسين من عمره متدين ومثقف أستريح له وأروى له بعض ظروف حياتى وكثيرا ما عرض على المساعدة باقراضى بعض النقود فى زواج شقيقتى فرفضت شاكرا ، وبعد حديث قصير نصحنى بضرورة الزواج قبل أن يفوتنى القطار وقال : بعضهن يريدنك ويرضينك فأين لماحيتك يا صديقى .. إن زميلتك الجديدة مهتمة بأمرك لكنك

غارق فى ذاتك ولا ترى من حولك فدهشت وصارحته بأنها لم تعرفى اهنهاما منذ عينت بالعمل ، فصارحنى بأنها فتاة جادة وقد تم تحذيرها منى بحجة أنك غارق فى مشاكلك ولا تفكر فى الزواج فاحترمت نفسها وانتظرت أن تأتى الخطوة الأولى منك وغادرته سعيدا ومذهولا فى نفس الوقت وعدت إلى مكتبى ووجدت نفسى أنظر إليها بعين جديدة .. ووجدت نفسى بعد أيام شغوفا بها كأنى اكتشف وجودها لأول مرة .. ونشأت بينى وبينها صداقة حميمة وصارحتها بكل ظروفها وكنت قد أوشكت على سداد القسط الأخير فطلبت منها أن تحدد لى موعدا مع أسرتها لزيارتها فرحبت بذلك سعيدة وذهبت إلى أختى الكبرى وأختى الصغرى وأسررت إليهها بالنبأ وحددت لها موعد الزيارة لتصحبانى مع زوجيهها وهم كل أسرتى بعد وفاة عمى وهجرة أبنائه وراء العمل والرزق .

ونهضت صباح يوم الزيارة مرهقا قليلا ربما من قلة النوم وذهبنا إلى بيت زميلتي وتعرفنا على الأسرة وحددنا موعدا آخر لقراءه الفاتحة .

وفى اليوم التالى أحسست بأن جسمى ثقيل وبأنى أشعر بالتعب فذهبت إلى طبيب المؤسسة الذى أعطانى بعض الأدوية .. وشاع مشروع الخطبة بين الزملاء فهنأونا وساد جو من المرح والدعابة مكتبنا . وعدت إلى بيتى سعيدا وأثناء صعودى السلم عاودنى الاحساس بالارهاق والدوخة فتحاملت على نفسى إلى أن دخلت مسكنى وقبل أن أصل إلى السرير فوجئت بإغماء ينتابنى لأول مرة ف حياتى وأفقت بعد قليل فخرجت لأذهب إلى طبيب خاص فى نفس الحى ففحصنى ثم طلب بعض التحاليل فأجريتها فى معمل خاص بعيدا عن المؤسسة وعدت إليه ليصدمنى بأنى مريض بالسكر وعلى أن أتبع نظاما علاجيا وغدائيا خاصا ، وعدت بالأدوية حزينا إلى مسكنى .. وجلست فى الصالة أمام نفس

الصورة ونظرت إليها طويلا واستسلمت لشريط الذكريات وأسترجع ما مر بنا ونحن صبية صغار حائرون فى مواجهة الدنيا ونحن شباب لا معين لنا فى الدنيا وشميقتاى تزفان إلى زوجيها وسنوات الجفاف الطويلة التى عشتها أداء لمسئولياتى .. ثم أخيرا وبعد أن بدأت نسائم الراحة تهب على حياتى فإذا بى أفاجأ بهذه المفاجأة القاسية ترى هل أثر المشوار الطويل على صحتى .. أم أنه كان قدرا مقدورا من البداية لكى أمضى العمر كله فى عناء متواصل .. وهل محكوم على البعض أن يعيشوا حياتهم كلها فى شقاء لقد قرأت فى ردك على رسالة منذ فترة تعبيرا يتردد فى ذهنى كثيرا الآن هو «ما أحلى الراحة بعد العناء».

وكلما تذكرته سألت نفسى وأين هى الراحة يا سيدى لمن كانت حياته عناء في الماضي وستكون كذلك في المستقبل.

لقد أخفيت نبأ مرضى عن شقيقتى وعن فتاتى .. وموعد قراءة الفائحة يقترب بعد أيام .. وأجد نفسى فى موقف عصيب لا أعرف كيف أتصرف فيه .. أفكر فى النكوص وأشفق مما سيصيب فتاتى منه فى سمعتها وموقفها وحرجها أمام أسرتها وزملائها لقد عجزت عن التفكير الصائب فهاذا تشير على ؟.

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لن تفعل ذلك بإذن الله لأنك إنسان جاد أمين تحملت المسئولية عن شقيقتيك وأنت في سن الصبا وأديت الأمانة خير الأداء.. ولقد جاء الوقت الآن لكي تؤدى نفس الأمانة عن نفسك .. وعليك أن تؤديها خير الأداء أيضا .. وألا تقصر في حق نفسك باستسلامك لهذه الهواجس المردة ..

لقد اعتدت أن تكون دائمًا المضحى من أجل الآخرين .. وبوحى من هذا الإحساس النبيل المرهف تفكر في النكوص عن مشروع الزواج متصورا بذلك أنك تجنب فتاتك الشقاء وتضحى بسعادتك من أجلها .. لكنك هذه المرة

بالذات لا تملك حق التضحية .. لأن الأمر لا يتعلق بك وحدك وإنما بإنسانة أخرى رأت فيك عن حق فتي أحلامها وشريك مستقبلها ولا يجوز أن تنفرد في قرارك بشأنها وإنما ينبغي عليك أن تبلغها بأي شيء عادي من شئون الحياة ، فالأمر أهون كثيرا مما تتصور ولا أشك في أنك سوف تجدها أكثر رعاية لك مما تعتقد وتتصور ، فالطيور على أشكالها تقع يا صديقي ونحن كثيرا ما نلتني في طريق الحياة بأنفسنا فإن قدمنا للحياة الشر والأنانية قابلناهما عند الآخرين في كثير من الأحيان وأنت إنسان أمين ومن العدل أن تكون فتاتك جادة وأمينة مثلك وأكثر فهمًا للحياة مما تتصور والعارض الصحى الذي تشكو منه ليس في النهاية سوى عارض بسيط يمكن أن يلم بأى إنسان في أى مرحلة من العمر ، وهو عارض رفيق لا يحرم الإنسان من حقه في السعادة والزواج ولا يقف حائلا دون ممارسته لحياته العادية طوال العمر ومن السهل السيطرة عليه ، وترويضه ومصادقته والحياة الزوجية عمومًا ليست دائمًا نزهة بحرية في بحيرة البجع .. وإنما هي رفقة عمر في السراء والضراء وفي الصحة وفي المرض وفي الرخاء وفي الشدة ولا يكاد إنسان يخلو من مرض على الأقل في عالمنا الثالث البائس والصحة والمرض من أمر الله وعلينا أن نتقبل دائمًا ما تأتينا به المقادير.. والرسول الكريم كان يسأل ربه قلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا ولسانًا ذاكرًا ثم «بدنا على البلاء صابرًا ، إذن فلتصبر ولتتقبل ما جاءتك به الحياة .. وهو أهون كثيرًا من أي بلاء آخر ولست وحدك في ذلك ، فكلنا يؤدي أقساطنا في مواعيدها للحياة ومها اختلفت نوعية الأقساط أو حجمها فهي في النهاية أقساط واجبة السداد وسوف نؤديها سواء تقبلنا ذلك وصبرنا عليه أو رفضناه وأنكرناه.

فثق بالله وبنفسك وانظر لما حققته في حياتك من أداء للواجب الإنساني

لترضى عن نفسك وتعرف أن من حقك فعلا أن تسعد وأن تستريح بعد العناء وأن ما حدث لن يغير من قدرتك على الاستمتاع بالراحة بعد المشوار الطويل ولا يحوز أن يحرم فتاتك منك ، فأنت هدية الحياة لها وهي هدية قيمة حقا فلماذا تريد أن تبخل بها عليها وأنت القادر على العطاء دائما ؟..!

# السهام النارية

أنا شاب عمرى ٣٦ سنة أعمل محاسبا كافحت حتى تخرجت في الجامعة ثم سافرت إلى إحدى الدول العربية للبحث عن حياتى ومستقبلى فعملت في البداية في شركة صغيرة محاصة بمرتب بسيط وسكنت مع بعض الزملاء ،حتى وجدت عملا أفضل وأكثر استقرارا فانتقلت إليه وحصلت على سكن مستقل وبدأت أوثثه بالأثاث المناسب والأجهزة المنزلية التي تيسر حياتى ، وبدأت استقر وأرسل إلى أسرتى بعض ما يعينها على مواجهة الحياة ومرت ٥ سنوات نجحت خلالها في تدعيم حياتى وتوفير بعض المدخرات وذات يوم خرجت مع بعض الزملاء في ليلة من ليالى الصيف إلى حديقة يتجمع فيها النرباء في الليالى الحارة ليستروحوا نسات الليل الضنينة ، فلمحت أسرة مصرية من أب وأم وفتاتين في سن الشباب بالقرب منا ولأن الغرباء سريعو التعارف فلم نلبث أن تعارفنا واجتذبتني شخصية الأب ووجدته إنسانا فاضلا يقيم في هذا البلد منذ ١٠ سنوات فقدمت له بطاقتي واستأذنته في أن أزوره في مقر عمله ورحب بي .

وبعد أيام وجدت نفسى قريبا من مكان عمله فتوجهت لزيارته فاستقبلنى عفاوة وأمضيت معه وقتا ممتعا ، ثم كررت الزيارة عدة مرات دعوته بعدها مع أسرته للغداء فى أحد المحلات العامة فقبل الدعوة وجاءت الأسرة وأمضينا وقتا سعيدا ، شغلت خلاله بمراقبة الابنة الكبرى التي استهوتني من أول لحظة رأيتها

فيها بالحديقة ، والتي سعيت لتوثيق علاقتي بالأب من أجلها وكنت متأكدا من أننى قد لقيت القبول عندها من أول لحظة أيضا .. فتبادلنا النظرات الطويلة وتفاهمنا بغير كلام خلال اللقاءات العائلية التي جمعت بيننا بعد ذلك على أن الطريق مفتوح وأن على أن أتقدم .. ففاتحت أباها في خطبتها ورحب بي واستمهلني حتى يستشيرها .. ثم عاد إلى بالبشري بعد يومين ودعيت إلى البيت فأمضيت فيه مع الأسرة سهرة جميلة تعالت فيها ضحكاتنا .. وكانت هي أكثرنا سعادة وفرحا وتفاهمنا على أن نعلن الخطبة في مهجرنا بعد أيام ثم نعقد القران ونتم الزفاف خلال الإجازة في مصر. وفي حفل بسيط في بيت الأسرة تجمع الأصدقاء والزملاء يحتفلون بالحب الذي ربط بين قلبين جمعت بينها الغربة والحنين الدافق إلى السعادة الشخصية لكي تعادل جفاء الحياة في مجتمع الغرباء ولا يرحب بهم ولا يستغني عنهم في نفس الوقت .

وتركزت حياتى بعد ذلك فى عملى وفى خطيبتى فما أكاد أغادر العمل حتى أتوجه إلى خطيبتى فأمضى معها ساعات اليوم أو اصطحبها إلى السوق لشراء مستازمات البيت الجديد ، أو أعود إلى شقتى فأكون معها على التليفون طوال المساء كأنها معى فى مسكنى لا تفرق بيننا مسافات .

وبعد عدة شهور لم أستطع أن أحتمل البعد عنها .. ولا هى أيضا ففاتحت أباها فى أن نتزوج على الفور وكلانا مستعد لأعباء الزواج وهى طالبة فى كلية نظرية ولن يعوقها الزواج عن مواصلة الدراسة ووافق الأب ، فتم الزفاف ، وعندما انصرف المدعوون قلت لزوجتى : لقد عانيت فى حياتى طويلا وعوضنى الله عن معاناتى بك فلتكن حياتنا معا سعادة خالصة .. لأنه لم تعد لى قدرة على تحمل أية معاناة جديدة ، وسأبذل كل حياتى لإسعادك واسعاد نفسى فدمعت عيناها وعاهدتنى على أن تكون حياتنا معا نهرا متدفقا من السعادة وأقبلت على عيناها وعاهدتنى على أن تكون حياتنا معا نهرا متدفقا من السعادة وأقبلت على

حياتى الزوجية بكل هذه الرغبة العارمة فى السعادة ووفت حبيبتى بعهودها فجعلت من حياتنا أغنية جميلة وأصبحنا مثارا للتندّر بين أسرتها والأصدقاء من شدة حب كل منا للآخر وخوفه وغيرته عليه وحملت زوجتى وأنجبت طفلنا الأول فطرنا به من الفرحة ، وأصررت أنا على أن نؤدى معًا نحن الثلاثة العمرة لنشكر الله على ما أعطانا ثم بعد عامين أنجبنا طفلتنا الجميلة فأشاعت البهجة فى حياتنا وبعد عام واحد أنجبنا طفلنا الثالث وقررنا الاكتفاء لنوفر لأبنائنا الحياة الكريمة مع أنى لو تركت لنفسى لرغبت فى دستة من الأطفال يوثقون العلاقة الحميمة بينى وبين حبيبتى .

وتخرجت فى كليتها ورغبت فى العمل فلم أعترض رغم متاعب تربية ٣ أطفال صغار ، واستطاع أبوها بعلاقاته الوثيقة أن يجد لها عملا مناسبا واستقرت حياتنا بعد إرسال الأطفال إلى الحضانة .

ورغم أنها تقاضت مرتبا معقولا فلم أسمح لها بإنفاق أى جزء منه فى البيت وطائبتها بالاحتفاظ به لنفسها ، وكانت كريمة بطبعها فكانت تهدينى فى المناسبات العائلية هدايا قيمة أردها بهدايا لا تقل عنها قيمة وبعد سنوات من الزواج عدنا فى إجازة إلى مصر وقدمتها لأسرتى فسعدت بها وأحبها كل أفرادها وعدنا إلى مقر عملنا سعداء.

وبعد فترة أخرى ثقلت علينا مهمة رعاية الأطفال الثلاثة فاقترحت عليها الاستقالة من عملها بعد أن توافرت لها بعض المدخرات ولم تعد لها حاجة إلى العمل فوعدت بالتفكير في ذلك لكنها استمرت في العمل. وبعد قليل عدت لمناقشتها في الاستقالة ففوجئت بها تطلب منى الطلاق! نعم الطلاق.. هكذا وبلا مقدمات ولا أسباب لماذا ؟ لأنى لا أحبك ولم أحبك يوما واحدا!. يا إلمي لم تحبني يوما واحدا.. ففيم إذن كانت هذه السنوات الست.. ولماذا

قبلت الزواج منى .. ولماذا أنجبت ؟ ولماذا لم تتطلب الطلاق قبل الإنجاب أو بعد الطفل الأول ولماذا انتظرت حتى جثنا إلى الحياة بثلاثة أطفال أبرياء .. وفيم كانت ابتسامة السعادة التى تبدو دائما على وجهها ولماذا لم نتشاجر مرة واحدة وهى لا تحمل لى أية مشاعر .. لم أسمع منها جوابا مقنعا .. ولم أسمع سوى أنها وافقت على زواجى لأنى شاب مقبول ولأنها أحست بحبى لها ورغبتى فيها وأنها أملت فى أن تحبنى لكنها اكتشفت بعد فوات الأوان أننى لست طرازها وأنها لن تحبنى .

وتخيل حالى يا سيدى وأنا أسمع هذه الكلمات التي انغرست فى لحمى وقلبي كأنها سهام نارية .

لم تحبنى يا إلهى وأنا أحببتها من أول نظرة ؟ حاولت وفشلت إذن لماذا لم تصارحنى ولماذا لم تتركنى لحالى لأجد من تحبنى .. أو من لا يؤثر فيها كلام الافلام هذا ..

وأسرعت إلى أبيها فوجدته يعرف كل شيء ووجدت الأسرة كلها تعرف كل شيء وأن القصة مشاعة ومعروفة وأنى الوحيد الذي لا يعرف أن زوجته لا تحبه ولا تطيق رؤيته وأنهم حاولوا معها كثيرا بلا جدوى وأنها هددت بالهرب والنزول إلى مصر بأولادها ان لم يساعدوها على التخلص منى ، منى أنا يا سيدى الذي كان يبدأ يومه بأن يتملى من وجهها وهي نائمة ثم يخرج إلى عمله مبكرا مزودا بهذه النظرة حتى يعود إلى بيته عند الظهر.

ماذا أفعل يا ربى .. لوكان الأمر يخصنى وحدى لما انتظرت ، لكن ما مصير هؤلاء الأطفال الثلاثة الذين لم يبلغ أكبرهم الخامسة .. فقدت القدرة على التصرف فعرضت عليها أن تعود إلى بيت أسرتها وتفكر فى الأمر بهدوء وتراجع نفسها فإذا أصرت بعد ذلك أجبت رغبتها ، فعادت إلى بيت أسرتها وعشت

وحدى فى شقتى محروما من أبنائى الصغار ثلاثة شهور تطاردنى صورهم وألعابهم التى تركوها وراءهم وأسمع أصواتهم فى الليل وأنا نائم فيخيل إلى أنهم عادوا وأنهض فرحا أفتش عنهم فى الشقة فلا أجدهم وكلما اشتد بى العذاب ذهبت إليهم وزرتهم فتتعمد زوجتى عدم الوجود فى البيت عند حضورى وأخيرا جاءنى أبوها متألما وقال فى إنه عاجز عن إرغامها على العودة وأن من الأفضل لنا أن نفصل بلا متاعب عسى أن تصفو النفوس بعد حين. ووجدت نفسى أقره على وجهة نظره مستسلما لإرادة الله وأملا فى أن أستعيد أبنائى ذات يوم ، وتم الطلاق يا سيدى وعدت لحياة الوحدة والعذاب والمعاناة ورتبت حياتى على أن أرى أبنائى كل أسبوع مرة ورضيت بقدرى وبدأت جراحى تهدأ فإذا بى ذات أرى أبنائى كل أسبوع مرة ورضيت بقدرى وبدأت جراحى تهدأ فإذا بى ذات أرى أبنائى كل أسبوع مرة ورضيت بقدرى وبلائت جراحى تهدأ فإذا بى ذات عساح أقرأ فى الصحيفة المحلية فى باب الاجتماعيات تهنئة من موظنى الإدارة التى معمل بها زوجتى السابقة للسيد فلان الفلانى والسيدة فلانة التى هى زوجتى وأم أبنائى بالزواج السعيد !

بعد ه شهور فقط من الطلاق ! وأين أولادى .. وكيف لا يبحث معى أحد مصيرهم ، وأسرعت إلى بيت أبيها كالمجنون فإذا بى أجد الجفاء والعبوس والصد .. وإذا بالكلمات تنزل على كالمطارق .. اذهب إلى المحكمة لاكلام بيننا .. وإذا بى اكتشف أن العروس الجديدة قد غادرت البلاد قبل نشر التهنئة إلى مصر مع أولادى بعد أن قدمت استقالتها من العمل خوفا من أن أطالب بهم ، وأنها نجحت فى الحصول على وثائق سفر لأولادى من القنصلية رغم مخالفة ذلك للقانون .

فأسرعت إلى مقابلة غريمى الذى ساعدها فى ذلك بكل تأكيد وهو زميلها فى العمل الذى بلغ سن الأربعين ولم يتزوج وعمل ١٥ عاما فى هذه البلاد وجمع ثروة لا بأس بها فلم أجد عنده ما يفيدنى سوى أن على أن ألجأ إلى المحكمة

وكان هو الآخرينهي أوراقه بعد أن قدم استقالته ويستعد للعودة للحاق بعروسه أم الأطفال الثلاثة وللاستقرار في مصر وبدء مشروع تجارى فيها 1.

ولم أجد ما أفعله سوى اللجوء إلى المحكمة فحكمت لى برؤية الأطفال لكن أين هم لكى أنفذ حكم الرؤية وأراهم لقد استقروا فى مصر فى عنوان لا أعرفه وفشلت كل محاولاتى مع أسرة مطلقتى لكى أعرفه .. ثم لم تلبث الأسرة أن عادت إلى مصر.

وأدخلت زوجتى أطفالى الثلاثة مدارس لا أعرفها .. وأفهمتهم أن زوجها الحالى هو أبوهم .. وحاولت محاولة فاشلة لتغيير اسم الأب فى شهادات الميلاد لتنسبهم إليه ولولا يقظة ضمير أحد الموظفين لنجحت فى ذلك ووجدت نفسى كالضائع .. معى النقود وليس معى أطفالى ، محترم أمام الناس ومهان ومجروح أمام نفسى فاستقلت من عملى وعدت إلى مصر لأبحث عنهم .. وبدأت من الصفر من معارف المعارف الذين يمكن أن أجد لديهم عنوان أسرة مطلقتى حتى توصلت إليه وكانوا قد انتقلوا إلى شقة جديدة فى مدينة نصر وظنوا أنهم فى مأمن بعيد ، فوجدنى الأب ذات صباح أطرق الباب عليه وأقول له أنت رجل محترم وأنا كذلك ولست أطلب سوى العدل والقانون فأعطنى عنوان أبنائى ودبر لى أمر رؤيتهم بغير اللجوء إلى الشرطة والمحاكم ولن تجد ابنتك منى ما تخشاه فلست بالطائش ولا بالراغب فى الانتقام فاستجاب لطلبى ثم أرسل زوجته لإحضار الأبناء الثلاثة وليته ما أحضرهم فقد جفلوا منى وبكوا لانتزاعهم من أحضان ماما وبابا إ.

ووجدت نفسى أشد تألما من حالى وأنا أبحث عنهم ، خاصة حين رأيت الصغير الذى حرمتنى منه أمه وعمره أقل من عامين وهو يفزع منى كلما حاولت تقبيله ، وبكيت وأنا أجد نفسى غريبا على أطفالى وخرجت منهارا لا أعرف ماذا

أفعل .. ولا لماذا أعيش وقد خسرت كل شيء بلا ذنب .. سوى أن السيدة زوجتي لم تحبني ! فحكمت على بالموت في نظر أبنائي ..

لقد قرأت لك تعليقا مرة فى باب الردود الخاصة فهمت منه أنك تنصح رجلا بعدم الإقدام على طلاق زؤجته التى يجمعه بها أبناء لمجرد أنه لا يحبها تطالبه فيه بالتروى ومراعاة صالح أبنائه وتستشهد بواقعة الشخص الذى قال لعمر بن الخطاب أنه يريد طلاق زوجته لأنه لا يحبها فقال له لائما ومعاتبا: وهل كل البيوت بنيت على الحب فأين الرعاية وأين الوفاء وأين حسن المعاشرة!. فلاذا لا تقول يا سيدى نفس الشيء لمن يهدمن أسرهن ويشردن أبناءهن فلاذا لا تقول يا سيدى نفس الشيء لمن يهدمن أسرهن ويشردن أبناءهن

قلهاذا لا تقول يا سيدى نفس الشيء لمن يهدمن اسرهن ويشردن ابناءهن استجابة لنبضات القلب وكلام الأفلام . . لماذا لا تقول لهن وأين الرعاية وأين الوفاء وأين حسن المعاشرة وأين مصلحة الأبناء 1.

ثم ماذا أفعل الآن وقد عدت إلى بلادى وزهدت العمل فى الخارج وقررت أن أفتح مكتبًا للمحاسبة واستأجرت شقة للإقامة وأيامى تمر على طويلة إلى أن يأتى يوم الرؤية فأذهب إلى بيت صهرى السابق أملاً فى تعويض عذابى فأزداد عذابًا حين أرى أبنائى مازالوا يجفلون منى ولا يستجيبون لعواطنى.

وماذا أفعل يا سيدى ؟ وزوجتى السابقة تقتل فيهم حب من أنجبهم من صلبه وتغرس فيهم حب من اختاره قلبها .

بماذا تشير على ؟.

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لا خيار أمامك يا صديق سوى أن تمسح ظلال هذه التجربة الكثيبة عن كاهلك، وأن تستمر فيا بدأته من خطط لمستقبلك فتفتح مكتبك وتستقبل عملاءك وتشغل ساعات يومك بالعمل وبالعلاقات الإنسانية والنشاطات الاجتماعية المختلفة فهذا هو السبيل لنسيان التجارب الأنيمة في حياتنا .. وهذا هو الطريق للخروج من كل محنة تحتبرنا بها

الحياة وتمتحن بها صلابتنا وقدرتنا على تحمل شدائدها وفى كل ذلك عليك دائما أن تثق في الله الذي لا تضيع عنده الودائع وفي عدالة السماء التي لا يفلت منها بجرم بجريمته ، وأن تستعيد ثقتك في نفسك وفي جدارتك بأن تكون أملا لمن هي أفضل منها بإذن الله ، فليس يعيبك أن من اختارها قلبك لم تكن أهلا لحبك ووفائك ، فلكل إنسان فشله ونجاحه ولكل إنسان غالبا عدَّابِه الخاص الذي لا يعلمه إلا الله المطلع على خبايا القلوب وليس معنى ذلك بالتأكيد أن يهدر الإنسان عمره في البكاء على الأطلال أو في محاولة استعادة من لم يبادلوه وداً بود ، وإنمامعناه ألا يكف الإنسان عن التطلع دائمًا إلى الأمام بقلب راغب في الحياة وأن يحفر دائمًا الآبار في صحراء الحياة في انتظار أن يتفجر ذات يوم ينبوعه الخاص من السعادة ولا شك أن زوجتك قد أجرمت حين لم تتوقف لحظة لتفكر في صالح أطفالها الثلاثة وتراجع نفسها قبل أن تهدم المعبد من أساسه بلا أسباب جادة استجابة لأهواء عارضة . والحق أنى لا أصدق أنها لم تحبك يوما واحدا خلال قصتك معها وإلا كان عذرها أقبح من ذنبها .. إذ ماذا أرغمها على الزواج منك وهي لا تميل إليك ولا تتقبلك نفسيا وعاطفيا زوجا لها ، وماذا أرغمها على الاستمرار حتى أنجبت من البنين ثلاثة وكيف عاشت معك كل هذه السنوات وهي لا تضمر لك سوى الكراهية وقد مضت حياتكما هادئة وبلا منازعات ، والعيون وجوه القلوب ، و « البغض تبديه لك العينان » كما يقول الشاعر ، فكيف أخفت كل هذه المشاعر وبدت أمامك دائما الإنسانة السعيدة المبتسمة إلا إذا كانت في الحقيقة إنسانة متقلبة المشاعر ضعيفة المناعة لا تستقر مشاعرها على حال لهذا فقد استجابت لنزوة طارئة فلم تتوقف عند أية اعتبارات .. وأسرعت بهدم العش ، وحاولت برعونتها وقسوتها ومجافاتها لروح العدل أن تطمس شخصية الأب من حياة أطفالها.

إن مثل هذه الزوجة التي لا يردها قيد سوف تتقاذفها دائما أمواج أهرائها ومشاعرها وتقضى عليها بالتخبط بين أكثر من مرفأ لأنها سفينة بلا شراع يعصمها من الحنطأ ويهديها إلى الصواب فلا تحزن عليها فهى ليست جديرة بك .. ولا تقلق بشأن أبنائك ولا تجزع لجفولهم منك الآن فهم أطفال صغار لا يسألون عا يفعلون وقريبا سوف تنضجهم الأيام على نارها الهادثة فينجذبون تلقائيا إليك كها يعود مؤشر البوصلة إلى مستقره الطبيعي بعد حين لأنك أبوهم وفى الأب قبس من روح الله لأنه سر الحياة بالنسبة لأبنائه ولديهم دائما ميل غريزى للتواصل معه والحاجة إليه والبحث عنه وما أيسر استمالة قلوب الأطفال بالحنان والرعاية والهدايا والحب الأبوى الذي يسرى إليهم كتيار الكهرباء بغير أن يشعروا فلا تقلق مرة أخرى فسيعودون إليك قريبًا وستشفى جراحك سريعًا ، وسوف تجمع الأيام مرة أخرى فسيعودون إليك قريبًا وستشفى جراحك سريعًا ، وسوف تجمع الأيام عندها معنى السعادة الحقيقية التي حرمت منها ظلما وعدوانا في هذه التجربة الكثيبة .

# زهرة العمرا

أكتب إليك .. لأنى فى حاجة لمن يشير على بالرأى السليم رغم كثرة من حولى من الأهل والأصدقاء ، ولن أقص عليك قصة حياتى كلها لكنى سأبدأ من اللحظة التى عدت فيها من الخارج حيث كنت أستكمل دراستى ومعى الشهادة التى اغتربت من أجلها .. ومعى أيضًا زوجة أجنبية جميلة تعرفت بها هناك وجمع الحب بين قلبينا وتزوجنا .

كان زواجى من أجنية مفاجأة لأهلى لأننى لم أبلغهم به فلم يتقبلوا الأمر بسهولة فى البداية ثم بدأوا يتقبلون الوضع تدريجيًا ويتعاملون معها بشكل طبيعى كواحدة من أفراد الأسرة وساعدت شخصيتها المريحة على ذلك .. فهى ودود وتثق فى الناس وتحب اسرتى ... وبعد أسابيع من عودتى استأجرنا شقة فى أحد أحياء القاهرة البعيدة عن الزحام وظهرت مواهب زوجتى فى تنسيقها وتجميلها بأبسط الأشياء حتى تحولت إلى واحة يشعر من يدخلها بالراحة والهدوء ، ومضت حياتنا جميلة يظللها التفاهم ولمسات الحب الرومانسية الرقيقة حتى حملت زوجتى وأنجبت طفلتين توءما فى غاية الجال أخذتا عن أمها الشعر الأصفر والعيون الملونة وبمجيئها اكتملت سعادتى وأصبحت رعايتها هدف حياتنا وحكاياتها مصدر تسليتنا ومتعتنا .. خاصة بعد أن درجتا على الأرض وتكلمتا .. وكانت زوجتى تحرص على أن تختار لها ملابس

مهاثلة تبدوان فيها آيتين في الجال .. ومضت حياتي هادئة سعيدة وكنت أعطى زوجتى معظم دخلى لتنفق على الأسرة وكانت هي حسنة التدبير تجيد التصرف ولا تنفق قرشًا في غير موضعه ، لكنني مع اقتراب الطفلتين من سن الالتحاق بمدرسة الحضانة .. بدأت زوجتي تناقشني في أمر لم يكن ضمن اتفاقنا وهو أن نعود ممًّا إلى بلدها بحجة أن تربية الطفلتين هناك ستكون أفضل ولم أرحب بالفكرة لأنني كنت حريصًا على أن تنشأ الطفلتان في مصر ، وتتلقيا تربية شرقية سليمة وسط أهلها حتى لا تضيع شخصيتهما فى مجتمع أجنبي غريب ولم أكن فى ذلك متجنيا على زوجتى لأننا اتفقنا على ذلك عند الزواج ولأن هناك حلاً ملائمًا هو أن نعيش معًا في بلدي وتسافر زوجتي ومعها طفلتاي كل سنة في اجازة لكيلا تنقطع صلتها بأهلها. وعرضت عليها ذلك فاقتنعت بعد تردد ثم توقفت عن الحديث في الموضوع تمامًا واسترحت إلى أنها قد نسيته تمامًا وعدت للاستمتاع بالجو الأسرى الجميل الذى نعيشه واعتزمت أن أرتب لها أول إجازة فى الصيف القادم بعد شهرين وذات يوم عدت من عملى فلم أجد زوجتي في البيت .. ودخلت غرفة الأطفال فوجدت إحدى طفلتي تجلس على الأرض وسط لعبها تلهو بها ويبدو من منظرها أنها تلعب وحدها منذ فترة فتوجهت إلى المطبخ لأحضر لها شيئًا تأكله فلمحت على سرير الطفلة الأخرى ورقة صغيرة مكتوبًا عليها هذه العبارة بخط زوجتي «آسفة لم اقتنع بكلامك لذلك فقد قررت الرحيل إلى الأبد ومعي إحدى طفلتي وتركت لك الأخرى لكي تربيها التربية الشرقية التي تريدها ثم التوقيع ! » وجن جنوني .. هل معقول أن تحرم أم ابنة من أبيها وشقيقتها لأى سبب وهل الأطفال تركة يمكن تقسيمها وأسرعت أجرى كالمجنون إلى المطار لعلى ألحق بها واقنعها بالعودة أو بترك ابنتي إن كانت لا تريد الحياة معى .. فلم ألحق بها .. ورحت أفتش بين

قوائم الركاب المغادرين . . فوجدتها قد سافرت منذ ساعات إلى بلدها ومعها طفلة في الثالثة من العمر هي ابنتي ! وعدت حزينًا منهارًا إلى البيت فوجدت طفلتي تبكي من الجوع فاحتضنتها وأعددت لها طعامها وأنا لا أستطيع أن أقاوم دموعي .. ورحت أرقبها وهي تتناول طعامها وأسأل نفسي بمرارة كيف هان على أمها أن ترحل بعيدًا عنها وأن تحرمها من توءمها وهما لا تنفصلان عن بعضها لحظة واحدة .. وماذا جنيت لكبي أتعرض لهذه المحنة .. وأنا لم أخالف عهدًا ولا ميثاقًا ولم أطلب من الدنيا سوى حتى المشروع في الحياة السعيدة وبت ليلة لم تغمض لى فيها عين وقررت أن أسافر على الفور إلى البلد الذي تعلمت فيه .. لأسترد زوجتي وأذكرها بما جمع بيننا من حب وعشرة جميلة أو لأسترد ابنتي إذا رفضت زوجتي العودة لكي تنشأ مع شقيقتها وركبت الطائرة إلى بلدها وأسرعت إلى بيت أسرتها ففوجئت بهم لا يعرفون شيئًا عن ابنتهم ولا يحركون ساكنا للبحث عنها كأن الأمر لا يعنيهم فى شيء وعدت محطمًا يائسًا وعشت أيامي مكتئبًا حزينًا وكلما رأيت ابنتي تذكرت اختها التي لا أعرف أين هي .. ونسيت رجولتي وانسابت دموعي وتشاور الأهل في مأساتي ثم طالبوني بالزواج من أخرى لكي ترعى ابنتي وأكدوا لي أنهم سيختارون لى زوجة مصرية تعرف طباعنا وتربى ابنتى التربية السليمة .. لكنى رفضت الفكرة ورفضت مبدأ الزواج مرة أخرى نهائيًا .. وقررت أن أتفرغ لابنتي وعملي وأن أحاول أن أعوض بهها ما خسرته في هذه التجربة الأليمة .. وأحضرت لابنتي مربية طيبة كبيرة السن لكي تتكفل برعايتها .. وأصبحت أنا عمليًا الأم والأب لابنتي بعد أن لم يعد لها في الدنيا غيري . ومرت السنوات .. وأنا لا أنسى ابنتى الغائبة وكيف أنساها وشقيقتها صورة أخرى منها تتحرك أمامي وكنت أستخبر السنين فأحمن أنها لابد الآن في

السنة الأولى من مدرستها الإعدادية لأن ابنتي قد بلغت هذه المرحلة في مصر.. أو في السنة الأولى الثانوية حين تصل ابنتي المقيمة معي إليها .. ولا يخفى عليك أنني كثيرًا ما واجهت لحظات حرجة مع ابنتي التي تحتاج إلى أم تستشيرها في بعض الأمور التي لا يفيد فيها الأب .. فكنت أضيق بما صنعته بي زوجتي .. ثم أعود إلى طبيعتي وأواصل حياتي وأتعجب لماذا لا تفكر في إرسال بطاقة بريدكما يفعل الغرباء حين يتعارفون لكي أعرف منها أخبار ابنتي .. ولماذا لا تتصل تليفونيًا لتطمئن على ابنتها وقد حرصت على عدم تغيير رقم التليفون طوال هذه السنوات لعلها تتصل يومًا بابنتها .. أو تسمع صوتها فترق لها وترسل لها صورة لأختها ؟.. لكن السنوات مرت . . والبريد لا يحمل أية رسالة .. والتليفون لا ينقل خبرًا منها وتفرغت لاينتي فأصبحنا أصدقاء وتفرغت لعملي فحققت فيه تقدمًا كبيرًا ثم رن أخيرًا جرس التليفون منذ أسابيع قليلة وفوجثت بزوجتي تقول لى بصوت مختنق إذا كنت ترید أن تری ابنتك فانتظرها بالمطار بعد غد لقد أرسلتها إلیك وحددت لی الموعد ورقم الرحلة وطلبت مني أن أرفع لافتة من الكرتون تحمل اسمى لكى تتعرف على ابنتي وقبل أن أعرف منها أية تفاصيل كانت المكالمة قد انتهت وانقطع الاتصال وأنا لا أصدق نفسي من الفرحة ومضت الساعات بطيئة في النظار الموعد وفكرت في أن أصطحب ابنتي معي إلى المطار لكي تستقبل شقيقتها العائدة بعد ١٦ عامًا لكن شيئًا ما داخلي وسوس لي أن أذهب وحدى وأن أترك ابنتي في البيت لكي تكون المفاجأة بالنسبة لها أخف وأرحم وذهبت إلى المطار ووقفت بين المستقبلين ممسكًا بورقة عليها اسمى بالإنجليزية ورحت أفحص الوجوه وانتظر اللحظة الحاسمة التي ستتقدم مني فيها فتاة جميلة باسمة مترددة لتسألني في خجل هل أنت أبي ؟ فأفتح ذراعي لها وتكون هي إجابتي

على سؤالها ومر أمامي عشرات من الركاب والسياح .. ولم يتقدم مني أحد سوى راكب مصرى اقترب منى وسألنى بلكنة أجنبية هل أنت السيد فلان ثم طلب منى الدخول معه إلى الدائرة الجمركية لانهاء بعض الاجراءات فدخلت معه ووجدت في يده أوراقًا اطلع عليها ضابط الأمن فسمح لي بالدخول وهو ينظر إلى صامتًا وبغير أن يطلب بطاقتي فهل تعرف ماذا كانت هذه الأوراق لقدكانت أوراق تسلم الصندوق التي جاءت داخله ابنتي التي عشت السنوات الطويلة انتظر رؤيتها .. وانتهت الاجراءات ولا أعرف كيف انتهت ولم أعد إلى الشقة التي تنتظرنى فيها ابنتي وإنما إلى بيت أهلي لنرتب المراسم الحزينة وحين عدت في آخر الليل إلى مسكني وجدت ابنتي ساهرة تنتظر فقلت لها إن شقيقتها لم تعد على الطائرة الموعودة وفي اليوم التالي انتهى كل شيء وبعد أيام جاءنى الراكب المصرى الذى طلب عنوانى ونحن فى المطار ليحدثني في أمر هام وعرفت منه أنه يعيش مع زوجته في نفس المدينة التي تقيم فيها زوجتي وأنهها صديقان حممان لها ولابنتي الراحلة وأن ابنتي كانت بلغت السنة الأولى من دراسة الطب وأنها مرضت منذ سنوات بمرض لعين وأن زوجتي قد حافظت لابنتي على دينها وعاشت لها ترعاها وتهتم بها وبعد أن أصيبت بهذا المرض اللعين بدأت تفكر في العودة إلى .. وتحدثهما بأنها ظلمتني وأنها عزمت على العودة لكنها انتظرت علاج ابنتها وحين حم القضاء أحست بالحزن والضياع وقررت أن يكون مثواها الأخير في بلدها .. فأرسلتها لي وكلفت هذا الصديق الذى يزور مصر بعد فترة غياب بأن يرافقها ليتعرف على ويبلغني بالنبأ الحزين .. وأنها بعد كل ما جرى تطلب منى أن أسامحها وأن أسمح لها بالعودة لكي ترى ابنتها الأخرى التي أصبحت الآن طالبة جامعية وتسألني هل أصفح وأنسى ؟ فوجدت مأساتى تصحو داخلى من جديد .. ووجدت نفسى حائرًا

هل أقبل عودتها وأنسى كل ما فعلته بى وأنا أشعر بأنها سبب موت ابنتى التى حرمتنى منها ١٦ عامًا أم أرفض وأواصل حياتى كها عشت بعد أن انقضت زهرة العمر فى المعاناة والآلام؟ لقد وعدته بالتفكير والرد ولم أتوصل إلى قرار بعد فهاذا تنصحنى؟

 □ ولكاتب هذه الرسالة أقول : لا أنصحك يا سيدى بقبول عودتها إليك ولا برفضها نهائيًا وإنما أنصحك أولاً بأن تسمح لها بزيارتك ورؤية ابنتها الوحيدة ، فتصبح فترة وجودها عن قرب أفضل اختبار لمدى استعدادك للصفح والنسيان وأفضل اختبار لمشاعرك القديمة تجاهها ، فأنت لا تستطيع أن تحكم على غائب ولا تستطيع أن تستشف صدق ندمها أو صدق رغبتها في التكفير عن جرائمها بمجرد رسالة أرسلتها إليك بعد غياب ١٦ عامًا تطلب فيها الصفح ، لهذا فأنت في حاجة إلى هذه الفترة الضرورية لتعرف ما إذا كنت على استعداد لأن تنسى جرائمها الإنسانية في حقك وحق ابنتيها أم لا . فسجل جرائمها في حقكم جميعًا لا تغسله سوى مياه البحر، والغدر بك رغم بشاعته ليس أكبر جرائمها وقد كانت تستطيع أن تطلب الانفصال والعودة لبلادها على أن تستمر الصلات الإنسانية بينكما فتزور ابنتيها وتزورانها ، لكن أكبر جرائمها في رأبي هو ما ارتكبته في حق ابتيها على السواء إذ حرمت ابنتها التي إستلبتها معها من حقها المشروع في أن تعرف أباها وشقيقتها وأن تتمتع بمشاعرهما الحميمة تجاهها ولم تسمح لك برؤيتها إلا وهي في رحلتها الأخيرة إلى موطن أبيها .. أما ابنتها التي خلفتها وراءها فقد حرمتها هي الأخرى من حقها الإنساني في أن تعرف أمها ، وشقيقتها الوحيدة وأن تستمتع بحنانهما ودف، مشاعرهما ، فاقتسمت ابنتيها بينكما كأنهها متاع يمكن اقتسامه ، ولم ترق مشاعرها لابنتها التي تركتها وراءها كل هذه السنوات ولم تحن إلى سماع

صوبها فى التليفون مرة .. ولم تبعث إليها ببطاقة بريد واحدة وحين بدا أنها قد تنبهت أخيرًا لواجبها تجاه ابنتها المغتربة معها كان الوقت قد فات ، وكان اللقاء الحزين بينكما فى المطار فأى أمومة وأية إنسانية هذه ؟ إننى لن ألوم ابنتك إذا تلمست مشاعر البنوة فى قلبها تجاه هذه الأم فلم تجدها ، لأن الأمومة والأبوة لا تخلقها شهادة الميلاد وإنما تغرسها الرعاية والحنان والمسئولية والعطاء فأين نصيب ابنتك من كل ذلك ..، ولماذا لم تتفجر مشاعرها تجاهها إلا بعد أن هوت فوق رأسها مطارق الحياة تذكرها بمن ظلمتهم وباعدتهم بلا سبب ، إننى لا أريد أن أغلق فى وجهها أبواب الرحمة فمن يدرى لعل المحنة القاسية التي عاشتها قد فجرت ينابيع الخير داخلها فندمت وصدق ندمها ، وأبواب السماء مفتوحة دائمًا لقبول توبة التائب بشرط أن تكون صادقة . .

لهذا فأنت وحدك الذى تستطيع أن تحكم على صدق ندمها وصدق رغبتها في التكفير عن جرائمها .. وأنت وحدك من يستطيع أن يعفو أو يتمسك بحقه في القصاص العادل ويرفض العفو وليس من حق من أدمى بوحشية قلوبنا بلا مبرر أن يتساءل وأين الصفح والنسيان ، وإلا كان من حقنا أن نسأله نحن أيضًا وأين كانت الرحمة .. وأين كان العدل !

فإذا كنت إنسانًا كبير القلب وقادرًا على العفو ، فلتفعل النفس الجميل لأنه خير وأبق .. وليس هناك أجمل من العفو عند المقدرة ، وإذا كنت غير قادر عليه فلا جناح عليك ولا لوم فليس نسيان وقع الخناجر المسمومة فى مقدور كل إنسان .

وفى كلا الحالين لا تقطع شعرة الاتصال والرحمة بينها وبين ابنتها فهذا حق ابنتك عليك قبل أن يكون حق زوجتك. ومن عانى يا صديقي مرارة

الحرمان من فلذة كبده أجدر بألا يرضاه لغيره حتى ولوكان ظالمًا أهدر زهرة العمر فى المعاناة والآلام. مع الاحتراس كل الاحتراس من أن تحاول تكرار لعبتها القديمة مع ابنتك الوحيدة.

#### السائرون نيامًا!

أنا سيدة في السادسة والعشرين تخرجت في إحدى الكليات النظرية\_ وكنت دائما مجتهدة في دراستي وأتمتع بذكاء حاد كها يقولون لكني كنت مترددة وضعيفة الشخصية .. أصمم على رأى معين ثم بعد نصف ساعة أغيره وأصمم على عكسه وأتمسك به ، وحين كنت طالبة بالكلية خطبت لشاب ثم فسخت خطبتي لأسباب عائلية وتخرجت من الكلية ومضى عامان لم يتقدم لى فيهها أحد يرضيني وبدأت نظرات من حولي تلسعني لأني وصلت إلى سن الحامسة والعشرين تقريبا ولم أتزوج فقررت أن أقبل أول عريس يتقدم لى مها كانت مواصفاته ومها كانت ظروفه وكان دافعي لذلك هو أنى رأيت عددا من الفتيات في أسرتي قد رفضن من يتقدم لهن طلبا للأفضل فأصبحن في حكم العانسات .. وأنت لاتعرف ياسيدى ماذا تعنى كلمة عانس في مجتمعنا وأوساطنا .. وهكذا كنت لا أريد أن أتأخر في الزواج فقبلت أول طارق على الباب إرضاء للناس من حولي وإرضاء لغروري أيضا لكيلا يفوتني القطار رغم التفاوت البسيط في المستوى الاجتماعي والعائلي بيني وبينه ورغم أن تفكيره وطموحاته يختلفان عن طموحي وتفكيرى وكان شابا يكبرني بخمس سنوات وكنت أظن أن فترة الخطوبة سوف تقربني منه فلم يحدث هذا التقارب من جانبي بل حدث العكس فكل يوم اكتشف صفة أكرهها فهو بخيل إلى حد

ما ویکذب فی أتفه الأشیاء و و و و و فکرت فی فسخ الخطبة أکثر من مرة لکن ارادتی کانت تخوننی لسببین الأول أنی کبرت فی السن وقد خطبت مرة سابقة اذن فاحتال أن یتقدم فی خاطب جدید ضعیف والثانی : هو أنی أشفقت علیه مما سوف أسببه له من آلام لو فسخت الخطبة وهو لا ذنب له فیا حدث وکل یوم یزداد تعلقه بی وحبه لی و تزداد محاولاته لارضائی واستمرت الخطبة حوالی عام ونصف العام ولم تتغیر مشاعری بالنسبة له بل لعلها تعمقت ، وتحدد یوم الزفاف ، وأنا مازلت غیر مقتنعة به لکن ضعف شخصیتی وخوف من مواجهة الناس یمنعانی من اتخاذ أی إجراء ، وهکذا وجدتنی أستمر فی المشوار فاشتری فستان الزفاف و أجهز بیتی بآلیة غریبة کها لو کنت مخدرة ، ولم أفق الا بعد أن وجدتنی متزوجة منه ومر علی زواجنا شهران وأنا مازلت عند الخطوة الأولی من موقفی منه .. أقول لنفسی أحیانا إننی قد أحبه وقد نتقارب مع مرور الأیام موقفی منه .. أقول لنفسی أحیانا إننی قد أحبه وقد نتقارب مع مرور الأیام خاصة و أنه یبذل کل جهده لارضائی و إسعادی .

وأقول لنفسى أحيانا إن هذا لن يحدث لسبب بسيط \_ وأرجو ألا تسىء الحكم على \_ هو أننى أتمنى له الموت ! نعم الموت ولا تندهش ولا تسىء الظن بأخلاق ودينى فأنا أخاف الله وأصلى الفروض ولست شريرة فأنا لا أطيق أن أرى كائنا صغيرا يقتل أو يتعذب ولو كان حشرة ، لكن الشيطان هو الذى يوسوس لى بذلك فى أحيان كثيرة ويصور لى أنه الحل السعيد لكى أتخلص من هذا القيد دون أن يلومنى أحد .. لهذا أتمنى له الموت أحيانا فى أقرب وقت .. فإذا تأخر عن العودة للبيت تمنيت فى داخلى أن يكون قد أصيب فى حادثة بالطريق أو صدمته عربة مسرعة وانتقل إلى رحمة الله ، وإذا مرض مرضا خفيفا تمنيت أن يشتد المرض ويطول ويقضى عليه ، لكن هذه الأفكار لاتخرج من دائرة الأعماق ولا أظهر منها شيئا وهو يعتقد أننى ملاك طاهر

وفيض من الحنان كما يقول لى وهذا يجعلنى أتعذب أكثر وأتمنى الموت لنفسى أنا أيضًا حتى لا تطول حياتى مع هذا الرجل الغريب عنى الذى ظلمت نفسى بقبولى الزواج منه ، ثم بعد ذلك استغفر الله وأتمنى أن يهدينى وأن يجعلنى أحب زوجى خاصة أننى لا أكرهه بشدة .. ولا أنفر منه لكن الاختلاف فى المستوى الاجتماعى والهوايات والطموحات هو ما يجعلنى أكرهه حتى أننى اخجل أن أعرفه هو أو أحد أقاربه بأقاربى ومعارفى .. وأنا أكتب لك الآن لأسألك هل يمكن أن أحبه فى يوم من الأيام \_ وأيضًا لأرجوك أن تنصح كل فتاة بألا تستعجل الزواج من أى شخص بحجة كبر سنها لأن قرار الزواج هو أخطر قرار فى حياتها وعليها أن تفكر فيه جيدًا .. فحتى لو ظلت عانسًا فى أسوأ الظروف فهذا أرحم ألف مرة من أن تعيش مع إنسان لا تربطها به ميول عاطفية .. فتظل تتمنى له ولها الموت طيلة حياتها .

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: إن رسالتك يا سيدتى تعكس بشكل عزن الكثير من أخطاء التفكير الشائعة بيننا الآن. فنحن كثيرا ما نرى مقدمات الفشل وأسبابه واضحة للعيان قبل الاقدام على مشروع هام كمشروع الزواج في حياتنا.. ومع ذلك نمضى إليه مخدرين لانتوقف لحظة لكى نراجع أنفسنا أو نتخذ الخطوة الصحيحة ونتحمل نتاجها كأننا نسير نياما إلى أقدار محكوم علينا بمواجهتها كما في الأساطير الاغريقية القديمة ، بل نفعل ذلك ونحن لانرى أية بادرة تقدم في الأحوال ، ثم يمضى العمر بعد ذلك نشكو مما صنعناه بأية بادرة تقدم في الأحوال ، ثم يمضى العمر بعد ذلك نشكو مما صنعناه بأيديا لأنفسنا.

ونحن أيضا ياسيدتى نتخذ أحيانا أخطر القرارات لأسباب لا علاقة لها بموضوع هذه القرارات نفسها وإنما لأسباب تتعلق بظروف تخصنا نحن ولا تصلح أن تكون معايير سليمة للحكم على الأشياء ، كقبولك لهذا الشاب لأنك خطبت قبله وفشلت ولأن نظرات الآخرين تلسعك مع أنك صغيرة السن ، أو لأن بعض الفتيات من حولك قد فاتهن قطار الزواج ، وهذه كلها اعتبارات لها أهميتها ، لكنها لا شأن لها بالمعايير السليمة لاختيار شخص معين لشركة الحياة الطويلة ، كمميزات هذا الشخص نفسه وخلقه والقبول العاطني والنفسي له والتكافؤ الاجتاعي والثقافي معه .... إلىخ .. ومابني على خطأ لابد أن يكون خطأ .

ونحن كذلك مدفوعين برغبة داخلية فى تفخيم الذات. نستشعر دائما الفروق الاجتماعية الطفيفة بيننا وبين الآخرين، مع أن هذه الفروق لاترى بالعين المجردة، ولو رجعنا إلى الوراء خطوة واحدة لأمكننا أن نرى الصورة أوضح وأشمل.. وعرفنا أننا ومن نستشعر التميز عنهم فى درجة واحدة من السلم الاجتماعى.. وأن هذه الدرجة نفسها من الدرجات الدنيا فيه، فلا نحن من سلالات الدم الأزرق.. ولا نحن من عيون المجتمع أو نجومه، فلماذا هذا الإحساس الطبق الزائف لدى الكثيرين منا ؟ ورغم ذلك فحتى هذه الفوارق الوهمية لاتمنع زوجة من أن تحب زوجها الذى يحبها ويبالغ فى إرضائها ولاحالت يوما مابين قلبين جمعها الحب والإخلاص، لكنها «عين السخط التي تبدى المساويا » ياسيدتى لا «عين الحب التي هي عن كل عيب كليلة »! ويوم يتفجر الحب فى قلبك تجاه زوجك سوف تكتشفين فيه من السجايا ويوم يتفجر الحب فى قلبك تجاه زوجك سوف تكتشفين فيه من السجايا مايعملك تفخرين.. وتزهين به.

تسألينني بعد ذلك هل يمكن أن تحبينه يوما ما .. وأجيبك نعم من الممكن جدا أن يحدث ذلك لو حدث التغير داخلك أنت أولا وتخلصت من أوهامك وحاولت أن ترى فيه مايحببه إليك وليس ما ينفرك منه ، والحب قد يولد فل لحظة سحرية تجب ماقبلها وتكون فاصلا بين المعاناة وبين السعادة .. فلا

تفقدى الأمل.. وتذكرى أنك مازلت فى بداية التجربة .. وأن الشهور الأولى للزواج غير القائم على الارتباط العاطنى لا تصلح أبدا للحكم على مستقبله .. لأنها فترة محاولة التكيف والتوافق ولو استجابت الأقدار لنمنيات الكثيرين من الأزواج والزوجات فى الشهور الأولى من هذا النوع من الزواج لتضاعفت أرقام حوادث التصادم ولانتشرت الأوبئة تحصد الأزواج حصدا لكن لطف الله أكبر ! فأعيدى التفكير فى موقفك ياسيدتى \_ ولاتكونى أنانية تزنين كل الأشياء بمقاييسك أنت ، ناسية أن لك شريكا لا ذنب له فى سوء تقديرك للأمور ولا فى هواجسك عن المستقبل التى دفعتك لزواج لارغبة لك فيه خوفا من أن تصبحى عانسا . وإذا كان لى أن أنصحك بشيء فهو بأن تؤجلى مشروع الإنجاب قليلا حتى تتبدل مشاعرك وتتخلصى تماما من تمنياتك هذه ، مشروع الإنجاب قليلا حتى تتبدل مشاعرك وتتخلصى تماما من تمنياتك هذه ، إذ لا داعى لأن نسير نياما مرة أخرى إلى مايوثق علاقتنا بالآخرين ونحن نتمنى لهم الهلاك والفناء ! .

## لغرالسع ادة

أنا سيدة في الخامسة والعشرين من عمرى منذ عدة سنوات خفق قلبي لأول مرة لجار يسكن في الدور الأسفل من نفس العارة التي أسكن فيها وكان يعيم مع أمه ووالده وكان عزبا لم يتزوج وتبادلنا الحب، وأحببته بقلبي وعقلى معا وشجعته على التقدم لخطبتي لأنه تردد قليلا في ذلك .. وسوف تعرف السبب عندما أقول لك إنه كان يكبرني بثلاثين عاما بالضبط .. لذلك فقد أشفق على وعلى نفسه من أن يصطدم برفض أسرتي أو أن يجرح أحد مشاعره ، لكني تمسكت به وعرضت الأمر على أسرتي فقاوم أبي مقاومة شديدة ارتباطي به بحجة أنه زواج غير متكافئ لكني صممت ونجحت في أقناع أبي بألا يقف في طريق سعادتي فوافق بعد جهد كبير.. وزففت إلى زوجي الحبيب وأنجبت منه طفلة جميلة عمرها عامان وعشت معه أحلي أيام عمرى .. منذ الليلة الأولى لزواجنا . ورغم أنه لم يطلب مني التفرغ للبيت فلقد فضلت أن أتفرغ لبيتي وألا أعمل ..

ومرت ٣ سنوات الآن على زواجنا وقد تتصور أنى أكتب إليك الآن بعد أن انتهت أيام العسل لأقول لك إننى ندمت على زواجى منه .. أو أن فارق السن قد كشف عن مشاكل لم أكن أعرفها ولكنى لم أكتب لك من أجل ذلك .. لأنه لم يحدث أى شيء من ذلك .. ولأنك لاتتصور كيف يعاملنى

زوجى العظيم هذا .. فأنا لم أعان لحظة واحدة من فارق السن وهو يفعل كل شيء وأى شيء لإسعادى وهو يعطف على « ويحن » على أنا وابنتى الصغيرة . ولم تتغير معاملته لى ولم أضق بحياتى معه بعد فترة عندما « أفيق » كها حذرنى أبي وأمى بل ولم تقع بيننا أية خلافات ذات شأن منذ زواجنا وحتى الآن .. وإذا وقع بيننا خلاف كها يحدث بين كل الأزواج متقاربي السن . فإنه لايستمر سوى دقائق لأن كلا منا لايطيق أن يرى الآخر حزينا أو متضايقا ، فيسعى كل واحد منا لإنهاء الخلاف وسرعان مايقول للآخر بنظراته أنا آسف أو أنا آسفة ثم يجرى إلى الآخر يعانقه ونضحك معا على السبب الذي أثار هذا الزعل البسيط ..

وأنا فى كل لحظة أشكر الله أن منحنى زوجا فاضلا عظيما كهذا الرجل وأرجو أن تدوم سعادتى إلى الأبد إن شاء الله.

إذن ماهى المشكلة ياسيدى .. المشكلة أن زوجى وهو موظف بإحدى الشركات الحكومية يضيق بالحياة فى بلدنا .. ويتأفف كثيرا من الشوارع غير النظيفة ومن سوء معاملة الباعة وجشعهم .. ومن انقطاع حرارة التليفون .. إلخ ويقول دائما إن هذه الصعوبات ليست موجودة فى الخارج ويتمنى أن يعيش خارج مصر وقد بدأ يجرى اتصالاته لكى يسافر ويعيش فى بلد أجنبى وأنا ياسيدى لا أستطيع أن أسافر وأعيش فى بلد غريب لا أعرف فيه أحدا ولا أرى فيه أهلى ولقد ناقشته طويلا فى ذلك وحاولت إقناعه بأن بلده أولى به وبأن يطرح هذه الفكرة من رأسه ففشلت ، وهو يقرأ لك بانتظام كل يوم جمعة وقد اقترحت عليه أن أكتب لك لكى تحاول إقناعه بما فشلت فيه .. ولنعرف رأيك فأرجوك أن تقنعه بذلك .. وشكرا لك مقدما من زوجة حائرة .

□ ◘ ولكاتبة هذه الرسالة أقول : إن من حقنا جميعًا أن نشكو من بعض سلبيات الحياة في بلادنا .. وأن نتأفف من قذارة الشوارع وجشع الباعة وانقطاع الحرارة عن التليفون أحيانا لكنه ليس من حقنا أبدا أن نسعى جميعا إلى هجرة بلادنا لأن بعض مظاهر الحياة فيها لايرضينا ، وأنا دائما من أنصار الهجرة والكفاح في أرض الله الواسعة إذا كانت له دوافعه الجادة كأن تضيق بالإنسان سبل الرزق في بلده أو يعجز عن بناء حياته ومستقبله فيها أما أن يهاجر البعض وكل سبل الحياة متاحة له لمجرد «القرف» من بعض سلبيات المجتمع فهذا مالا أوافق عليه ولا أشجعه أبدا لأن لكل مجتمع إيجابياته وسلبياته مهماكان مستوى المعيشة فيه مرتفعا ولكل إنسان دائما وفى أى مجتمع ما يرضيه وما يثير شكواه ولقد طفت بعدد كبير من دول العالم على مدى عشرين عاما وحاورت الآلاف في هذه الدول فلم أصادف إنسانا في دول الشرق أو الغرب يعتبر بلاده جنة الله في أرضه .. أو أفضل مكان في العالم فهناك دائمًا مايثير سخط الإنسان في كل زمان ومكان وليست هناك فوق الكرة الأرضية مدينة فاضلة كمدينة أفلاطون التي تخيلها أو التي يتخيلها بعض الفلاسفة في « اليوتوبيا » ولن تكون في ظنى وإلا لكانت الجنة التي وعد بها المتقون .

وإنما هناك دائما سخط ورضا .. وقبول ورفض .. وسعادة وتعاسة وحياة سهلة وحياة صعبة فى كل مجتمع وفى كل مكان ، فإذا كان لحياتنا سلبياتها الكثيرة فإن لكل حياة فى أى مجتمع سلبياتها وايجابياتها أيضا ، ومن سلبيات الحياة بالنسبة لكما فى أى مجتمع آخر أن سعادتكما التى تعيشانها الآن لن تتحقق كاملة هناك وأنت تفتقدين الأهل والصحاب والأمان النفسى ، وكل إنسان يهفو قلبه إلى بلاده مها لتى فيها من متاعب وآلام والرسول الكريم حين

خرج بأمر ربه من مكة التى حورب وطورد ولتى فيها من العنت الكثير خرج موجع القلب باكيا يقول: « رب أخرجتنى من أحب البلاد إلى ، فكيف بنا نحن الضعفاء ؟.

لاياسيدتى لا أوافقه على الهجرة إذا كانت هذه فقط هى دوافعه لها أما إذا كانت لديه دوافع أخرى غير معلنة كرغبته اللاشعورية مثلا أن يعيش فى مجتمع لايلتفت فيه أحد لفارق السن بين الزوج والزوجة لأن كل إنسان مشغول فيه بنفسه ولا يهمه من أمر الآخرين شيئا .. فهذا أمر آخر لكنه لايستحق على أى حال تعكير صفو حياتكما مادميًا قد اخترتما حياتكما معا وما دميًا سعيدين بها والسعادة لغز فى النهاية قد تتحقق للإنسان حين يتوقع له الآخرون التعاسة .. وقد لاتتحقق له حين يكون الظن أن كل أسبابها قلا توافرت له . فليس من حق أحد إذن أن يسأل لم أو لماذا لأنها هبة من ملك الملوك الذي إذا وهب لا نسألن نحن عن السبب ، والسعادة فى النهاية إحساس داخلي لا علاقة له بحرارة التليفونات ولا بالشوارع النظيفة فعسى أن يعرف زوجك قدر هذه الهبة التي وهبها الله له وألا يسعى لازعاج حياتكما يعرف زوجك قدر هذه الهبة التي وهبها الله له وألا يسعى لازعاج حياتكما يعرف وجك قدر هذه الهبة التي وهبها الله له وألا يسعى لازعاج حياتكما ياسيدتى فهنيئا لك سعادتك وأرجو أن تدوم بفضل من الله إلى الأبد لكن ياسيدتى فهنيئا لك سعادتك وأرجو أن تدوم بفضل من الله إلى الأبد لكن الحياة العادية أولى دائما بالاتباع .. وشكرا ..

## النافذة المضيئة

أكتب إليك بعد تفكير طويل لأستعين برأيك في حالى فمند ٤ سنوات كنت طالبة بإحدى الكليات الجامعية .. وكنت أحاول بكل طاقتي أن أتفوق وأن أحصل على تقدير ممتاز لكي أجد فرصة التعيين كمعيدة في نفس كليتي لأن أسرتي بسيطة ولا أمل لى في وظيفة عن طريق أحد الأقارب كما يفعل المحظوظون .. لذلك وضعت هي في مذاكرة دروسي وكنت أسهر الليل أراجع دروسي وأعيد مراجعتها وحين يصيبني الملل اقف في النافذة بعد منتصف الليل قليلا أشم الهواء واستريح قليلا ثم أعود للمذاكرة .. وذات مساء لاحظت أن هناك نافذة على بعد قريب مني تظل مضاءة معظم ساعات الليل مثلي .. فقدرت أنه طالب أو طالبة تذاكر دروسها مثل ..

ووجدت نفسى بعد فترة مشدودة إلى منافسة صاحب هذه النافذة المضيئة في الاستذكار .. وكلما أرهقنى التعب ونظرت إليها فوجدتها مضاءة زال عنى التعب وقررت مواصلة المذاكرة ساعة أخرى حتى تنطفئ النافذة الأخرى .. وبعد هكذا مضت الليالى بى .. وبعد فترة عرفت أن من يذاكر بها طالب .. وبعد أسابيع أخرى بدأت أحس كأنه يعرفني وأعرفه .. وبعد فترة أخرى كانت قد نشأت بيننا علاقة «ضوئية » إذا جاز هذا التعبير فأصبحنا نتبادل التحية عن طريق إطفاء نور الحجرة وإضاءته عدة مرات كل ليلة .. ثم بدأ يم تحت

نافذنى فى النهار ونتبادل الابتسامات ، ثم عرفته وعرفنى وعرفت أنه طالب فى نهائى الهندسة وأنه يسبقنى بعام ولم تمض شهور إلا وتقدم لحطبنى بمجرد تخرجه .. واتفقنا على أن ننتظر لمدة عام إلى أن اتخرج ثم ننزوج ، وقد قربتنى منه فترة الحنطوبة كثيرا فأحببته حبا عظيا وأحبنى هو كذلك ، ورضينا نحن الاثنين بظروفنا فهو مكافح مثلى لا أحد له سوى أمه .. وأنا ابنة لموظف مكافح ، وجمع بيننا الحب والاحساس بأنه لا نصير لنا فى الحياة ، لذلك فلقد قلت له إننا إذا انتظرنا حتى يدخر ثمن الجهاز فسوف تنقضى زهرة العمر ونحن فى الانتظار لذلك فإن علينا أن نتزوج الآن ونعد جهازنا فيا بعد حين تسمح ظروفه ولو بعد عشر سنوات .. وكنت قد جهزت الأشياء الخاصة بى فى حدود إمكاناتى ففكر هو قليلا فى الأمر ثم وافق على أن نتزوج خاصة أنى وافقت على الاقامة مع أمه فى مسكنها .. وأنه قد عين مهندسا بسبب تفوقه بإحدى الهيئات الحكومية بعد نجاحه فى مسابقة التعيين ..

وهكذا احتفانا في بيتنا احتفالا بسيطا بالزفاف .. لم يحضره سوى بعض أقاربي وبعض أقاربه .. ولم نقدم فيه للضيوف سوى الشربات وقطع الكيك التي صنعتها أمي . ثم انتقلت معه إلى مسكنه ، وبدأت حياتي الزوجية سعيدة به وبنفسي . واتفقنا على أن نؤجل الإنجاب حتى تتحسن ظروفنا وحتى ندخر مبلغ الجهاز ، ومضت أيامنا سعيدة سعادة البسطاء من أمثالنا .. أساعد حماتي في أعال البيت .. نعيش معا في حياة مشتركة بلا أي متاعب لأني أحببتها واعتبرتها كأمي واحبتني هي أيضا وعطفت على ، ومضى عامان على زواجنا وزوجي يعمل ليل نهار يخرج من عمله الحكومي إلى عمل آخر وبعود إلى البيت فيستدعونه في العمل الحكومي في منتصف الليل لأنه يعمل في أحد مرافق الخدمات التي تتطلب العمل في أوقات مفاجئة فيخرج نشيطا ويعود مرافق الخدمات التي تتطلب العمل في أوقات مفاجئة فيخرج نشيطا ويعود

قرب الفجر، وهو ينفق على البيت جزءًا من مرقبه مع معاش أمه ويدخر الباقي لكي نشتري الجهاز ... وبعد كفاح عامين لم ندخر سوى « باكو » بلغة هذه الأيام .. ولم أقلق لأن الأيام أمامنا ولأنى سوف أعمل ذات يوم وسوف أساعده في الادخار .. لكن المشكلة هي أن زوجي ياسيدي قد بدأ ينفد صبره وبدأ يقول لى أنه لا أمل لنا في أي شيء وأن الطريق طويل أمامنا .. ثم بدأ بمضى فترات طويلة صامتا أو سارحا وكلما اقتربت منه وحاولت مشاركته أفكاره يبعد عنى ... ثم فاجأنى منذ ٣ أسابيع بمفاجأة هزتني من أعاق حين قال لى أنه يشعر أنه ظلمني معه .. لأننا ننام على سرير سفرى ونعيش في شقة صغيرة قديمة شبه خالية من الأثاث ، وليس بها ثلاجة ولا تليفزيون .. وأنه يفكر في أن يتركني لآخذ حظى مع غيره ممن يستطيعون تقديم شبكة ومهر وتأثيث شقة إلى آخر هذا الكلام .. وبكيت وقلت له إن كلا منا يحب الآخر ويرى فيه حياته ومستقبله ، وانني لست متعجلة لأى شيء ولا يهمني جهاز أو غيره وإنما يهمني أن أضع رأسي كل ليلة على وسادة ينام عليها من يجبني وأحبه ..، وهددته بأنه إذا عاد إلى هذا الحديث مرة أخرى فسوف أشكوه لأمه . فانتهى الحديث ، لكنه بعد أيام أخرى قال لى يا فلانه أنت صعبانة على لأنك أحببت شابا فقيرا .. وأنت جميلة وتستطيعين الزواج من شاب ميسور ، فوضعت يدى على فمه ثم قلت له لا تحاججني بذلك لأنك شاب وفى مقتبل العمر والحياة أمامك وإذا كنت تعتبر نفسك فقيرا فلا تنس أيضا أنني فقيرة دقة ، ومع ذلك فأنا أعتبر نفسي غنية بك .. واعتبرك أغني رجل في العالم فلا تعذبني بهذا الكلام .. فسكت لكنه يزداد حزنا يوما بعد يوم . إنه شاب ممتاز ويعاملني بكل حب وهو مهندس شريف ولو أراد أن يكسب الكثير من عمله لفعل .. لكنه يرفض أن ينحرف ولن ينحرف أبدا لأنه يعرف

ربه ويخشى الحرام وأنا أخشاه أكثر منه ، وأريد منك أن تقول له أنني لا أرضى به بديلا وأنني سعيدة معه في الشقة القديمة مع الأثاث القديم وأني مستعدة أن أنام بجواره على حصيرة .. لكن عليه فقط أن يطرد هذه الفكرة من ذهنه لكيلا تعكر عليه حياته .. ولكي نعيش حياتنا كها يعيش كل الناس .. ولابد لكل ليل من آخر .. إنني أرجوك أن تقول له ذلك على لساني لكى يهدأ ويستريح ويعود إلى نشاطه وابتسامته فهل تفعل ذلك من أجلى ؟. □ ◘ ولكاتبة هذه الرسالة أقول : نعم أفعل يا سيدتى بكل سرور .. لكنى مها أجهدت نفسى في تنميق الكلات فلن أعثر على كلات تعبر عن حبك له وتمسكك به أجمل ولا أصدق من كلمات رسالتك هذه .. لذلك فلن أضيف إليها الشيء الكثير.. ولن أعيد تكرار كلمات الحب والوفاء والاخلاص على زوجك الشاب لكني سأطلب منه فقط أن يعيد قراءة رسالتك هذه عدة مرات وأن يعي معناها الكبير.. وان يعتبرها تميمة حب يقبض عليها بيده ويدفع بها عن نفسه الضيق والملل كلما ضاق صدره بظروف الحياة لأنها زاد عظيم لمن يشق طريقه في الحياة معتصما بالقيم ورافضا للانحراف كما يفعل زوجك .. وقوة دفع كبيرة سوف تدفعة بإذن الله إلى مواصلة طريقه المستقيم متمسكا بك ومحتميا بجبك ضد صعوبات الحياة حتى تتحقق الأمال بإذن الله ..، وعفوا ياسيدي إذا قلت لك أن رسالة زوجتك هذه يشقى كثيرون لكى ينالوا بعضا من كلاتها الصادقة من شريكات حياتهم الشقية رغم معاناتهم لاسعاد زوجاتهم وتوفيركل متطلبات الحياة لهن فلا تفرط في قلبها الذهبي الذي يغمرك بكل هذا الحب ولا تفقد صبرك وجلدك على متاعب الطريق الطويل أعانك الله عليه وأعان كل الشباب من أمثالك على آلامه وتبعاته الجسام .

### حكايةقديمة

أنا يا سيدى أب قاربت سن المعاش لا دخل لى سوى مرتبى الحكومي ومورد آخر من عمل إضافى جاهدت فى الحياة لتعليم ابنتى وقاسيت الكثير لتوفير الظروف الملائمة لتعليمها تعليماً عاليًا فأدخلتها المدارس الحاصة رغم ارتفاع رسومها .. وحرمت نفسي من ضروريات الحياة لأوفر لها الدروس الخصوصية حين بلغت مرحلة الجامعة لأنها اختارت فرعًا صعبًا وحديثًا من فروع الدراسة ، هو شعبة الهندسة الطبية بكلية الهندسة .. وكانت الدراسة شديدة الصعوبة حتى ليستحيل بالفعل على كثيرين أن ينجحوا فيها بغير معونة الدروس الخصوصية .. ويعلم الله كم تحملت لأفى بتكاليف هذه الدروس لكن الهدفكان يستحق المعاناة من أجله .. وكافأنا الله على صبرنا .. فكانت ابنتي عند حسن الظن بها ، وعلى قدر المسئولية فتخرجت من كلية الهندسة منذ عامين ، وحمدت الله كثيرًا على ذلك وأحسست أنى أديت واجبى تجاه أسرتى فلقد تخرجت أيضًا ابنتى الصغرى متفوقة أيضًا وعينت معيدة بإحدى الكليات ، وبدأت اطمئن للمستقبل فابنتي الكبرى لن تلبث أن تعمل بعد قليل لأن تخصصها حديث ومطلوب .. وخلال سنوات العمل الأولى تستطيع ابنتاى وهما تعيشان في كفالتي أن توفرا للغد ما تستطيعان به تجهيز نفسيهما حين يتقدم لها صاحب النصيب ، وأستطيع أنا أن أؤدى واجبى معها في حدود قدراتي واطمئن إلى أن كلا منها قد

استقرت في بيت زوجها وأن رحلتي قد أثمرت ثمارها الطيبة .

وبينا أنا في أحلامي السعيدة هذه فوجئت بما لم أكن أتوقعه من ابنتي المهندسة فلقد رفضت العمل بصفة نهائية وتحجبت ولزمت البيت تمضى ساعات الليل والنهار جالسة إلى جانب أمها .. ورفضت كل عرض قدم لها للعمل سواء في الحكومة أو القطاع العام .. هل تعرف لماذا ياسيدي ؟.. لأن عمل المرأة حرام .. أيَّا كان نوعه !! وكلما سألتها عن حجتها في ذلك قالت لي «وقرن في بيوتكن !» .. فأقول لها استكملي نص الآية لتعرفي أن المقصود بها أي عمل خارج عن الدين وأن النساء في الإسلام كن يساعدن الرجال في غزوات المنبي والخلفاء الراشدين وكن يقفن وراءهم فى المعارك ويحملن الماء إليهم وفتيات العالم الإسلامي يعملن ولم يقل أحد أن عمل المرأة حرام بصفة عامة .. فتقول لى «لكم دينكم ولى دين » . . ثم تمضى اليوم كله جالسة في البيت أو تلتقي بفتيات محجبات يقرأن القرآن معًا في المساجد ، أو تقرؤه وحدها معتزلة في حجرتها ، وليس هذا مصدر الخوف .. لكن الخوف كله من أن تتحول الحياة إلى جلوس .. وكلام فقط ، والحياة عمل وعبادة ، والعمل عبادة أيضًا ، وما يثير حنق هو أنى لوكنت أعرف اتجاهها إلى ذلك من البداية لوفرت على نفسي العناء الذي تحملته لكي أعلمها في الجامعة وفي هذا الفرع الصعب من الدراسة ولاقتصرت على تعليمها تعليمًا متوسطًا ووفرت صحتى ومالى اللذين بددتها خلال السنوات الماضية ..

وأنا الآن أريد منك جوابًا لهذا السؤال: هل عمل المرأة حرام ؟؟.. وإذا لم يكن كذلك ماذا أفعل معها ث أكون قد أرضيت ربى وضميرى معها خاصة وأنى أخشى عليها من الفراغ ومن الحياة التي تسلكها في صحبة هؤلاء الفتيات ؟.. □ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لا أعرف سر هذا البلاء الذي يفرض علينا من حين إلى آخر لإضاعة الوقت والجهد والطاقة في قضايا لم تعد قابلة للجدل لأنها محسومة بالنصوص والأحكام الشرعية منذ قديم الزمان اللهم إلا إذا كان البعض منا يعتقد أننا قد حققنا لمجتمعنا ولأنفسنا فوق ما ثريد له من العدل والوفرة والرخاء.. وآن الأوان لأن نجلس على الأرائك لنعيد فتح باب المناقشة في القضايا القديمة .. ونجتهد في استخراج أحكام جديدة حولها . عمل المرأة أياكان نوعه حرام ؟ يا إلمي !!! إن الإسلام لم يمنع المرأة من الجهاد .. فكيف يمنعها من العمل الشريف الذي تكسب منه رزقها وتخدم به مجتمعها وغاية كل الأديان هي خير البشر وسعادتهم وليس التعسير عليهم وإرهاقهم !!

والإسلام لم يمنع المرأة من الاشتغال بالسياسة .. فناصرت نساء كثيرات عليا ابن أبي طالب في صراعه مع معاوية .. ودعت السيدة عائشة ضد على وشهدت موقعة الجمل وهذا هو قمة العمل السياسي .. فكيف يحرم الإسلام المرأة من حق العمل الشريف ؟؟

لقد خرجت النساء مع الرسول فى غزواته وكانت إحدى أمهات المؤمنين تناوله السهام ليرشق بها الأعداء فى بعض الغزوات ، وكانت النساء يسقين المجاهدين ويعالجن الجرحى ويقمن بما يقوم به الآن الجنود فى الخطوط الخلفية أثناء المعارك ، بل وشاركت بعضهن فى القتال وامتطين الخيول وامتشقن السيوف حتى تساءل خالد بن الوليد فى إحدى معاركه ضد الروم عمن يكون هذا الفارس المقدام الذى يقاتل بشجاعة فى صفوفه فإذا به السيدة خولة بنت الأزور الكندى !! وفى كتب التاريخ إشارات عديدة لنساء عملن بالتجارة وبالطب .. وأورد كتاب «طبقات الأطباء» إسم إحداهن اشتهرت بمارسة

الطب وتفوقت فيه وهى السيدة زينب طبيبة بنى أود ، بل وروت كتب أخرى أن سيدة قد تولت القضاء فى عهد الخليفة المقتدر فى العصر العباسى فشهد لها الرجال بالعدالة واطمأنوا إلى قضائها ، وغير هذه وتلك كثيرات وكثيرات فى كل العصور .. فلهاذا نفتح هذا الباب من جديد الآن ، والعقل يقول لنا إن الإسلام قد كرم المرأة ومنحها من الحقوق والواجبات ما منح الرجل بل وما لم تمنحه لها قوانين بعض الدول الأوروبية حتى الآن مثل حق التصرف فى مالها بغير إذن الزوج .. فكيف يعقل أن تعطى الشريعة للمرأة المتروجة حق أن تبيع ما تشاء وتشترى ما تشاء وتودع أموالها فى المصارف باسمها وأن تحتفظ بمالها ودخلها لنفسها وهو ما لم تصل إليه المرأة فى بعض المجتمعات المتحضرة حتى الآن ، ثم يحرمها بعد ذلك من حق العمل الشريف الذى تساعد به نفسها وزوجها وأبناءها ومجتمعها ؟!!

إنها مسألة منطق أكثر منها مسألة جدال حول الأحكام والنصوص والبراهين ، فإن شاءت ابنتك أن تعرف النصوص والأحاديث أيضًا .. فلتحسن أولاً قراءة كتاب الله ، لتتفهم معانيه السامية .. ولتقرأ كتابًا ككتاب تفسير المنار للإمام محمد عبده .. أو كتابًا ككتاب «مكانة المرأة فى الإسلام» للأستاذ الابراشي أو أي كتاب يضم الفتاوى ولو شاءت أن أهديها بعضها فإنى على استعداد لذلك فى أي وقت .. لكن المشكلة ليست فى ذلك ، وإنما فى هذا الظلام الذي يخيم على عقولنا ويقيد حركتنا للكفاح من أجل مستوى معيشة أفضل .. إن قومًا فى مثل ظروفنا الصعبة ينبغي عليهم أن يسابقوا الزمن ليحاربوا التخلف والفقر وصعوبات الحياة .. لا أن يحاول البعض أن يحرم مجتمعنا من المتخلف والفقر وصعوبات الحياة .. لا أن يحاول البعض أن يحرم مجتمعنا من قطرة عرق .. وإلى ثمرة كل عقل لنغالب ظروفنا .. ثم كيف تكون العبادة حجة قطرة عرق .. وإلى ثمرة كل عقل لنغالب ظروفنا .. ثم كيف تكون العبادة حجة

مقبولة لقعود الهمة والتوقف عن العطاء والعمل والكفاح .. وكتاب الله الذي بين يديها يحث على العمل والسعى فى الأرض .. ورسوله الكريم يأتى إليه قوم يقولون له إن فلانًا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر فيسألهم أيكم يكفيه طعامه ؟ فيقولون : كلنا ، فيقول لهم : كلكم خير منه !!

ورسوله أيضًا يصافح ذات يوم معاذ بن جبل فيستخشن يده ويعرف أنها قد اخشوشنت من العمل في الزراعة ليكسب رزق عياله .. فيقبله أو يقبل يده في رواية ويقول له : تلك يد يجها الله ورسوله !!

وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة فى الإسلام لأنه ساوى بينهما فى الحقوق والواجبات .. وأباح للجميع حق العمل الشريف وطالبهم بالإسهام الجاد فى ترقية الحياة ..

فقل لها ذلك يا سيدى .. واستعن عليها بالعقلاء من اهلك .. وانصحها بأن تخدم نفسها ومجتمعها بعلمها الذى اجهدت نفسها وأجهدتك لتكتسبه وهو من فروعه المطلوبة بالحاح فى بلادنا ، فإن لم تنتصح فلا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به فلقد أرضيت ربك وضميرك وأديت واجبك كاملاً تجاهها .. ويكنى أنها سوف تتحمل تبعات اختيارها .. وسوف تلمس الفرق واضحًا بين إمكاناتها وإمكانات شقيقتها حين تتزوج فتندم على أنها لم تسع فى الأرض لتكسب رزقها وتعين نفسها على نفقات الزواج .. أما أنت فلا جناح عليك أن تقصرت إمكانياتك عن الوفاء بما يتطلبه زواجها من نفقات لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ولأنها كانت تستطيع أن تعينك على أمرها لكنها اختارت أن تكون «معالة» إلى الأبد رغم احتياجها .. فأبت لنفسها الكرامة التي كرمها بها دينها حين ساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والحقوق ، واختارت لنفسها دينها حين ساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والحقوق ، واختارت لنفسها دينها حين ساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والحقوق ، واختارت لنفسها دينها حين ساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والحقوق ، واختارت لنفسها دينها حين ساوى بينها وبين الرجل فى الواجبات والحقوق ، واختارت لنفسها دينها حين المرأة فى القانون الرومانى القديم الذى كان يرى «أن المرأة كالطفل

ليست أهلاً للتصرف طيلة حياتها ويجب أن يوكل كل أمرها إلى رب الأسرة » .. ومن لا يساعد نفسه يا سيدى لا يستطيع أحد أن يساعده مها فعل ومن يأب الكرامة لنفسه فلا يستطيع أحد أن يرغمه على تكريم نفسه بالكفاح الشريف في الحياة .. والسلام ..

# أيام الطفولة

«أرجو أن تصدق كل كلمة أكتبها لك لكى تشير على بالرأى السلم فى مشكلتى التى تؤرق حياتى فأنا سيدة فى الثامنة والعشرين من عمرى .. نشأت فى أسرة متوسطة الحال فى حى شعبى ، وكعادة أهل الحى كنا نلعب فى الشارع : الأولاد مع البنات معظم ساعات النهار ، وفى سن مبكرة أرجو أن تصدقنى إذا قلت لك أنها كانت سن السادسة من العمر وجدت نفسى أستكين تحت حاية «ولد » من أطفال الجيران فى التاسعة من عمره بدأ يمارس معى دور الأخ الأكبر فيمنعنى من اللعب مع هذا .. ويضرب من أجلى ذاك .. ولا أستطيع أن أتصرف أى تصرف بغير مشورته أو أن أذهب إلى مكان إلا بإذنه وكأنه الآمر الناهى فى حياتى .

وربما شجعنى على ذلك أنى كنت وحيدة بلا أشقاء ذكور ، وإنى تربيت فى أسرة تعمل فيها أمى وأبى معًا فى محل تجارى صغير ولا نشعر كثيرًا باهمام أبى أو بسيطرته فالأم هى التى تعمل معظم ساعات النهار وهى التى تدبر حياتنا ، . . وتقضى لنا مطالبنا وتشترى لنا ملابسنا أما الأب فغير مبال فى معظم الأحوال ، وهكذا وجدت فى هذا الصبى ما افتقدته فى أبى من قوة وحزم ورعاية ، ولن أطيل عليك فى سرد ذكريات طفولتى لكنى سأقول لك أننا واصلنا التعليم الإبتدائى ونحن مرتبطان بهذا الشكل حتى إذا وصلنا إلى المرحلة الإعدادية كنا قد

أصبحنا مشكلة حقيقية بالنسبة لأمي التي كثيرًا ما هددتني للابتعاد عنه وأبضًا لأبيه الذي كثيرًا ما هدده وضربه ليتوقف عن اعتبار نفسه مسئولاً عني ! وحين وصلنا إلى أوائل المرحلة الثانوية لم يجد أبوه مفرًا من أن يصطحب النه معه إلى بنتنا ويقابل أبي ويعرض عليه الأمر ضاحكًا .. ثم يطلب منه قراءة الفاتحة على خطبتي لابنه لكي يستريح من هذا الصداع! ورحب أبي وتمت قراءة الفائحة ، واعترف بنا الأهل كخطيبين واطمأن خاطري وحين وصلت إلى الثانوية العامة عقدنا القران ، ويلغت سعادتي القمة ودخلت الامتحان ونجحت ونجح هو أيضًا والتحق بكلية الزراعة والتحقت أنا بمعهد الخدمة الاجتماعية . وبعد عامين بدأ خطيبي يستعد لإعداد الجهاز فنرك الدراسة مؤقتًا وعمل باثمًا في محل تجاري لكي يوفر متطلبات الزواج ، وفي هذه الفترة بدأت معاناتي معه .. فكثرت مشاجراتنا .. وكلما تشاجرنا ترك العمل ويظل هكذا حتى أصالحه ، وعرف هو نقطة ضعني فاستغلها تمامًا ، ونصحني البعض بأن تكون لى شخصية معه لكني لم أستطع أبدًا يا سيدى ، وكلما أفلتت أعصابه منه تحملت وقلت لنفسي أنه يكافح لإعداد الجهاز ولا أحد يساعده وينبغي على أن أصبر . ثم تزوجنا بعد ٣ سنوات . . وطالبته بالعودة للدراسة دخل امتحان السنة الثالثة من الخارج ونجح ثم حصل على البكالوريوس وحصلت أنا أيضًا على شهادتی .

وكان المفروض أن تكتمل سعادتى .. لولا أنى لم أحمل خلال السنوات الخمس التى مضت من الزواج .. ولولا أن طبعه لم يتغير معى ، فحياتنا معًا مزيج من السعادة والمشاكل فى نفس الوقت ..

فأيامنا إما سعيدة جدًا جدًا .. وإما تعيسة جدًا .. مشحونة بالمشاجرات والغيرة والمشاحنات حول الحمل والإنجاب وكلما تشاجر معى امتدت يده على

بالضرب كما سبق أن ضربنى مرة ونحن مخطوبان فى الشارع ورغم ذلك فأنا أرفض تدخل أحد من أهلى أو أهله بيننا ، وواجهت معه مشاكل الحياة فبعد المتخرج لم يعمل وإنما افتتح بمساعدة أبيه محلاً صغيرًا فى مكان بعيد لم ينجع فعرفنا ضيق العيش بنفس راضية حتى اضطر أن يغلقه ويعود إلى الحى الشعى الذى نشأنا فيه ويتخذ من «فترينه» على الرصيف مكانًا لبيع بضاعته ، وتحسنت الأحوال قليلاً ، لكنى كنت أضيق أحيانًا بمشاجراته وضيق العيش فاترك له الشقة وأعود إلى بيت أبى ، ورغم ذلك كنت أتعجب لأنى لا أجد راحتى فى بيت أبى الذى طالما وجدت الراحة فيه أما أمى فهى تجدها فرصة لتكرار نصائحها لى بأن أنفصل عن زوجى .. وأبحث عن الأمان مع غيره مادمت لم أنجب منه ولست مستقرة معه فيدخل كلامها يا سيدى من هذه الأذن ليخرج من الأذن الأخرى بلا أى تأثير ثم بعد عدة أيام أجدنى كأنى منومة أذهب إليه فى الشارع الذى يقف فيه .. وأشير إليه مبتسمة فما أن يرينى ابتسامته أذهب إليه فى الشارع الذى يقف فيه .. وأشير إليه مبتسمة فما أن يرينى ابتسامته حتى أنسى كل ما حدث وأسير معه إلى البيت .

وذات يوم كانت أخت زوجى فى زيارتنا فخرجت فى الصباح الباكر لأمر ما ثم عادت بعد دقائق حاملة معها طفلاً حديث الولادة «بالدم والسرة» عثرت حاتى علينا أن نحتفظ بهذا الطفل ونربيه لعله يهدئ نفوسنا سيكون فاتحة خير علينا .. .. ولم أتكلم لكنى تمنيت من أعاق أن يوافق زوجى .. فوافق وأخذنا الطفل فعلاً وذهب هو إلى مكتب الصحة واستخرج له شهادة ميلاد باسمه واسمى .

وفرحت بهذا الطفل فرحة كبرى وبدأت أهتم به وأجد ما ينقصني وانشغل به ساعات نهارى التى يغيب فيها زوجى أما هو فلم يتغير فيه شىء . . فيضربني لأتفه الأسباب ولا ينقذنى منه حتى صراخ الطفل . . ورغم حبه له فلقد قال لى

أكثر من مرة أنه يريد طفلاً من دمه .

ومع ذلك مضت الحياة بنا .. حتى عرفت أنه اقترب من جارة له فى الركن التجارى الذى يقف فيه .. وأنه يريد أن يتزوجها لكى ينجب منها .. وعند هذا الحد لم احتمل أكثر من ذلك فحملت ابنى وعدت إلى بيت اسرتى أ. وطلبت من أبى أن يقابله ويطلب منه الطلاق وذهب إليه أبى واتفق معه على كل شيء .. وحدد معه موعدًا لكى نذهب إلى الشقة «ونفك» الأثاث وننقله إلى بيننا ثم نذهب معه إلى مكتب المأذون لكى نجرى إجراءات الطلاق.

وفى صباح اليوم المحدد أحضر أبى عربة نصف نقل واثنين من الأقارب وذهبنا إلى شقتى لنتسلم العفش .. ووجدته ينتظرنا وأقسمت لنفسى ألا أضعف معه مرة أخرى مها حدث فحييته تحية عادية وانشغلت مع الموجودين فى فك الأثاث وتحميله إلى السيارة .. وجمع الأوانى والصينى فى كراتين صغيرة ومضت ساعة ونحن نعمل وهو يساعدنا حتى أنزلنا الأثاث ولم تبق سوى بعض الكراتين فبدأت أستعد للانصراف إلى المأذون وقبل أن نغادر الشقة قلت له فجأة : «إبقى إسال على » فهز رأسه صامتًا ثم أمسك يدى وقبلها .. فلم أشعر بنفسى إلا وأنا أقبل يده وأبكى وأبى واقف مندهشًا ومذهولاً أمامنا وقريباى والسائق .. ينظرون إلينا صامتين .. وبعد دقيقة من الصمت استجمعت إرادتى وطلبت على استحياء من السائق وأقاربى أن يعيدوا الأثاث إلى الشقة مرة أخرى .. فانفجر أم لكما مرة أخرى وسأنصرف الآن ، فإذا بسائق اللورى يقول لأبى منشرحًا : أمر لكما مرة أخرى وسأنصرف الآن ، فإذا بسائق اللورى يقول لأبى منشرحًا : انصرف إنت فى سلام .. ويمين على يمينك لأعيدن هذا الأثاث إليها ولن الصرف إنت فى سلام .. ويمين على يمينك لأعيدن هذا الأثاث إليها ولن اللحظة وأعرف معنى خراب البيوت .. ثم دفع قريبى إلى خارج الشقة وأعادوا اللحظة وأعرف معنى خراب البيوت .. ثم دفع قريبى إلى خارج الشقة وأعادوا

الأثاث خلال دقائق وهم يتضاحكون ويتندرون وساعدونا فى إعادة تركيبه ، وشكرناهم من أعاقنا وانصرفوا سعداء يوصوننا بألا نفرط فى بعضنا البعض وأن نتقى وساوس الشيطان .

وعدت إلى بيتى من جديد يا سيدى . . لكنى أشعر أن شيئًا بيننا قد إنكسر فأنا أحبه لكنى أكره أفعاله . . ولا أستطيع الاستغناء عنه لكنى أريد أن أعيش معه فى سلام ، وهو يحبنى ولا يستطيع الاستغناء عنى لكنه لا يريد أن يحيا معى حياة طبيعية بلا مشاكل ولا مشاجرات .

إنى أقول لنفسى أحيانًا إننى يجب أن أتحمل .. وأعيش معه وأرضى بالقليل لكى يحس بالأمان ويهدأ ويستقر.

وأقول لنفسى فى أحيان أخرى .. يجب أن انفصل عنه .. وأتعذب إلى أن أنساه ثم أبدأ حياتى من جديد بعد عذاب ، نعم .. ولكن فى إستقرار يدوم إلى آخر العمر .

وبين هذا وذاك احترت وتعبت ظنونى وقد كتبت لك هذه الرسالة وأنا فى أشد حالات ضيقى راجية أن تشير على بالرأى السديد وأعدك أن أعمل به ، لكن أرجوك ألا تطلب منى الطلاق لأن معناه أن أحكم على نفسى بالموت وأن أحرم طفلاً من أب يمكن أن يوجهه حين يكبر التوجيه السليم حتى ولو قال بعض الناس أنه ليس ابننا .. فيماذا تشير على ؟

□ □ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: إنك لم تدعى لى يا سيدتى مجالاً للانخيار، فلقد حسمت الأمركله لرفضك أساسًا لفكرة الانفصال.. وحسنًا فعلت لأنك لن تستطيعى فعلاً الانفصال عنه ولن يهدأ لك جانب إذا ما حرمت منه فهو تحت جلدك وممتزج بدمك وطفولتك وصباك، وأنت أيضًا تحت جلده وممتزجة بدمك وطفولتك تمامًا الآن.

إذن فلا مكان لحل الانفصال فى القصة كلها .. لأنها قصة عمر وقصة حياة من هذا النوع الذى يقول فيه الشاعر : كأن لم يكن فى الناس قبلى متبيم

ولم يك في الدنيا سواك حبيب

وأنا أصدقك فى كل ما قلت .. وأعجبت كثيرًا بشهامة هذا السائق الإنسان وحكمته وأرى أن مثلكما لن يهنأ له عيش بعيدًا عن الآخر .. ولو عاش فى قصور فاخرة ، وأن سفينة كل منكما لن تلبث أن تعود إلى مرفئها القديم مها تقاذفتها الأمواج بعيدًا عن الشاطئ .. ومها طالت غيبتها .. فلا داعى للتجارب الفاشلة إذن .. ولا داعى لتكرار أخطاء الآخرين ممن تحدوا أنفسهم وجربوا حظهم بعيدًا فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم حين بدأوا حياة جديدة مع الغير وقلوبهم رهائن لدى آخرين فشقوا وأشقوا غيرهم .. خصوصًا إذا كان الحب محفورًا فى القلب إلى هذا الحد .

غير أن آفة هذا النوع من الحب الملتهب هو أنه لا يعرف وسطًا بين السعادة والشقاء أبدًا فإما سعادة لاذعة حريفة .. وإما تعاسة حريفة ولاذعة أيضًا ، لأنه كالنار المتأججة دائمًا ومع ذلك فحتى التعاسة فيه لها مذاق خاص أجمل كثيرًا من النوع الآخر البغيض ومع ذلك أيضًا فكم من الناس من يتمنون لحظة من هذه السعادة اللاذعة ولو دفعوا ثمنها من أعارهم !

وإذا كانت القاعدة القديمة تقول: إن من يحب أقل يسيطر أكثر، فالواضح إنك تحبين أكثر وتسيطرين أقل لكن لا بأس بذلك .. فليس بين المحبين حساب، والمهم هو أن تتجنبي متاعب هذه الحياة الحريفة وتستمتعي بسعادتها ولا مفر أمامك من الصبر عليه إلى أن يزداد نضجًا وحكمة وفهمًا للحياة .. ولا مفر أيضًا من أن تحاولي التماسك أمامه قليلاً لكيلا تشجعيه على

تكرار الأخطاء السابقة .. وأن تتجنبى المشاحنات معه بقدر الإمكان ، وأن تحاولى اقناعه بأنه حين يؤذيك جسديًا إنما ينال من عمره وحياته ووجوده كله ، وإنكما قد شببتها عن الطوق ولم تعودا صغيرين يلعبان فى الطريق ويجوز بينهها ما كان يجوز وهما فى سن الطفولة أو الصبا .

وسوف تتحسن الأحوال بإذن الله حين تتحسن ظروفه المادية .. وحين تنضجه الأيام والليالى ويعرف قيمة الكنز الذى أعطته له الدنيا ، وحين تعملين أيضًا وتساعدينه فى تحمل أعباء الحياة ، وحين يأذن الله لكما بالإنجاب .. وحذار ساعتها أن تتخليا عن هذا الطفل المحروم فمن يدرى فلعل الله قد جمع بينكما من جديد وصان عشكما من الدمار حاية لهذا البرىء من الضياع وجزاء لكما على أن أويتماه ورعيتماه بعد أن تخلى عنه ذووه .

## المعرك

ليس أعمق من التجربة الشخصية .. نبعًا للحكمة ، وفهم الحياة ، حتى لقد تمنى أحد أبطال الروائى الكبير نجيب محفوظ فى روايته «السمان والحريف» أمنية خيالية هى أن يعود الإنسان إلى الحياة أكثر من مرة لكى يستوعب دروسها ويتجنب أخطاءه ثم يعيش حياته للمرة الأخيرة آمنًا سعيدًا متسلحًا بالحبرة الثمينة التي اكتسبها من تجاربه فى «حيواته» السابقة !

ولقد تذكرت هذه العبارة بشدة وأنا أقرأ هذه الرسالة التي كتبتها لى قارئة تعليقًا على رسالة «التحدى» التي روت فيها صاحبتها كيف شغلها طموحها في عملها عن زوجها حتى تنبهت إلى أنه قد ضاق بانصرافها عنه وتزوج من زميلة له سرًا.

أما الرسالة فتقول:

«كتبت إليك من قبل رسائل عديدة لأستشيرك فى أمور تتعلق بأدق أسرار حياتى لكن رسالتى هذه لا أطلب منك فيها المشورة وإنما أتطوع بأن أقدم أنا النصح والمشورة لكاتبة رسالة «التحدى» وأرجو أن تسمح لى بدلك ، لأنى صاحبة تجربة . ولا ينبئك مثل خبير ، كما تقول أنت دائمًا !

أنا يا سيدى سيدة فى الثامنة والعشرين .. تزوجت حين كان عمرى ٢٥ سنة من أستاذ لى بالجامعة كان وقتها فى الخامسة والأربعين ، وكنت أحبه

حبًا كبيرًا وكان هو يحبني كما قال لى .

وقد تزوجني بعد أن ضاق بإهمال زوجته له وانشغالها معظم وقتها عنه في عملها العلمي المرموق الذي وصلت فيه إلى أعلى وأرقى درجات العلم.

وكان زوجى للحقيقة يحب زوجته الأولى حبًا كبيرًا لهذا أصر على أن يكون زواجنا سرًا فغضب أهلى وتخلوا عنى .. لكنى لم أبال بل كنت أكثر منه حرصًا على سرية زواجنا وعدم إعلانه حفاظًا على مشاعره ومشاعر زوجته .

وفى الأيام الأولى لزواجنا كان زوجى يشكو لى دائمًا زوجته الأولى وكنت أدافع عنها وألتمس لها الأعذار دائمًا وركزت جهدى فى أن أعوض زوجى عن إهمال زوجته له وانشغالها عنه وركزت كل تفكيرى وحياتى فى إسعاده وقبلت رغمًا عنى ألا أنجب طفلاً لأنه رفض مبدأ الإنجاب بإصرار بحجة أن عنده أولادًا وبنات من زوجته ولا حاجة له بالمزيد من الأطفال.

ورغم حنيني للإنجاب من زوجي الحبيب فلقد رضيت بالحرمان إرضاء له ورضيت معه بكل شيء بسرية الزواج وحرماني من زوجي نفسه معظم الوقت لانشغاله بأسرته وبعمله.

ومضيت حياتنا رغم كل ذلك هادئة سعيدة لمدة عامين .. ثم فجأة علمت زوجته .. بزواجه وصارحته بذلك فلم ينكر ولم يكذب عليها وواجهها بأن انشغالها عنه هو الذى دفعه للزواج من أخرى .

فهل تعرف ماذا فعلت «ضرقى» التى تشغل مركزًا علميًا مرموقًا حين سمعت ذلك من زوجها ؟ لم تصرخ .. ولم تولول .. ولم تفضح الدنيا .. ولم تقل له عملى «ابقى» لى منك .. ولم تعقد جلسات صلح .. ولا جلسات خناق .. وإنما صنعت شيئًا واحدًا هو أنها قدمت استقالتها بهدوء من عملها على الفور واستغنت عن الشغالة ومديرة المنزل وقبعت فى بيتها ورمت عرض الحائط

«بأمجادها» .. ومركزها الاجتماعي وتحولت إلى ربة بيت وزوجة وأم هل تصدق هذا ؟

هذا والله ما حدث من «الأستاذة» «ضرتي»!

ونتيجة لهذه التطورات بدأ زوجى ينسحب من حياتى تدريجيًا .. وبدأ يتغيب عنى فترات طويلة بشخصه وبصوته فأصبحت لا أراه ولا أسمعه فى التليفون بعد أن كان يخاطبنى كل يوم مرة على الأقل فى التليفون .

ثم بعد أسابيع طرق البواب باب شقتي ذات يوم وفوجئت به يسلمني ورقة الطلاق ومعها رسالة من زوجي يقول لى فيها : ﴿ سَامِحِينِي لَكُنَّي أَسَامُحُ نَفْسَى أَنَا لم أنفصل عنك بسبب يرجع إليك أو لكره فيه ، لكن لأن ظروفي لم تعد تسمح لى إلا بالانفصال ، وقد آثر أن يرسل إلى ورقة الطلاق مع البواب لكيلا يأتيني بها عسكرى من القسم حفاظًا على مشاعرى . . ولكيلا تحدث شوشرة لا داعى لها وهكذا يا سيدي خرجت من حياته .. مطلقة بدون أطفال .. وقد خسرت أهلى وعملي وحياتي ، سامحه الله .. وسامحني أيضًا لأنى تزوجته وهو متزوج وكنت مجرد محطة في حياته أخذ منها ما أراد ثم غادرها بلا عودة وأنا أكتب إليك الآن لأنصح الزوجة وكيلة الهيئة المرموقة المشغولة عن زوجها وأستاذها وحبيب، عمرها بعملها وطموحها في الوصول إلى منصب رئيس الهيئة .. والتي تمر الأيام بغير أن يراها زوجها أو تراه ، حتى ضاق بوحدته وتزوج من زميلة له ، أكتب لأقول لها تعلمي الدرس من «ضرتي» التي استطاعت أن تستعيد زوجها وتحرمني من زوجي . . ابذلي كل جهدك يا سيدتي لاستعادة زوجك لأن هذا هو التحدي الحقيق فعلاً فعملك لن يبقي لك مدى العمر ولن تجدي حين تصلين إلى سن المعاش من يقف بجوارك ويعينك على وهنك وشيخوختك سوى زوجك ، فاحرصي عليه .. وابذلي الجهد لاستعادته ، وليعنا الله أنا وضرتك على دفع ثمن اخطائنا ، وأخطاء الأخريات من أمثالك يا من تدفعن أزواجكن إلى التلفت حولهم طلبًا للرفقة بسبب انشغالكن عنهم .. فنكون نحن الضحايا .. وتكن أنتن الجانيات والضحايا في نفس الوقت !

□ هذه هى الرسالة التى ذكرتنى بعبارة بطل رواية السمان والحزيف عن الحنطآ والمتجربة وبالرغم من أن أخطاء البشر غالبًا متشابهة .. فإننا لا نتعلم الكثير منها بكل أسف .. فنخطئ كثيرًا .. ونتعلم قليلاً .. ونقترب من تجارب غيرنا ونعرف أخطاءها ثم لا نلبث بعد حين أن نسير على نفس الدرب ونتجرع نفس التجربة بمرارتها ... كأننا مسوقون إلى الحنطأ بأقدار لا نملك لها دفعًا .. مع أن الإنسان هو سيد نفسه فى النهاية ويستطيع أن يعيش «حيوات» عديدة وهو يتسلح بخبراتها لو وعى تجارب الآخرين وتجنب أخطاءهم .

فأنت مثلاً يا سيدتى كم مرة عرفت ولمست تجارب «نصف الزوجة» التى تنتهى غالبًا نفس النهاية ويعود الزوج إلى حياته وأسرته بعد «استراحة» قصيرة ؟ ومع كل ذلك فلقد وقعت فى نفس الحطأ بلا مبرر مقبول ، واتبعته بأكثر من خطأ فى حق نفسك فخسرت أسرتك وأهلك وهم سندك الحقيقي فى الحياة وفقدت عملك وهو أيضًا سند وحاية لك ، ورضيت بالسرية فى الزواج ، والزواج الحقيقي الذى يستحق اسمه إشهار وإعلان لأنه عمل مشروع نشهد العالمين عليه .. بل ورضيت بالحرمان من الأمومة وهى قرة عين أية زوجة فى الظروف الطبيعية .. ففقدت كل أسلحتك ووقفت فى المعركة وحيدة أمام زوجة تقل موازينها على موازينك لأنها الأم وشريكة العمر والروابط العديدة الأسرية والاجتماعية .. ولقد تصرفت بحكمة غريبة فأنهت المعركة بضربة قاضية لم تعطك معها أية فرصة للمقاومة وتخلت عن عملها وطموحها وتحولت إلى زوجة وربة بيت لتستعيد زوجها .. وهذا أكثر من المطلوب لأن كل زوجة عاملة ليست

مطالبة بأن تتخلى عن عملها وطموحها لكيلا تفقد زوجها .. وإنما فقط بآلا تسمح لها بافساد حياتها والانشغال عن بيتها وزوجها وابنائها ... لكنها قدمت المزيد لأنها أرادت أن تحسم الموقف لصالحها .. ولعل فى حديثك عن خطوتها هذه .. من «الغيظ » أكثر ثما فيه من الدهشة لأنها استطاعت فعلاً أن تنفذها .. لكن السعادة يا سيدتى هدف عزيز المنال يستحق أن يضحى الإنسان من أجله بالكثير .. ولقد تعارضت سعادتك مع سعادتها ، فكسبت هى المعركة برصيدها لدى زوجها ... وبخطوتها الجريئة هذه فلتهنأ بما فعلت .. ولتستفيدى أنت من درس تجربتك فلا تقبلى مرة أخرى أن تكونى نصف زوجة أو زوجة بالتليفون أو معطة عابرة لأى إنسان ، لأنك تستحقين أن تكونى زوجة كاملة وواحة يستظل بها إنسان من هجير الحياة إلى آخر العمر .

### الشكرارة!

أنا ياسيدي شاب تخرجت في كلية الهندسة واخترت العمل في أطراف القاهرة بعيدا عن الضوضاء والزحام ووفقت والحمد لله فى الحصول على شقة بجوار عملي ، وبعد حصولي عليها بدأت أفكر في الزواج ، وكعادتي في كل أموري فلقد اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى ، فوجدت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خير مرشد لى حين قال « فاظفر بذات الدين تربت يداك » فتحدثت مع صديق لى يلازمني في صلاتي ، برغبتي في الزواج فأشار على بالتقدم لخطبة فتاة لاحظت فيها الحلق والدين، وبالفعل زرت أسرتها وفاتحتهم برغبتي في خطبة ابنتهم فكان أول سؤال وجهوه إلى هو : كم معك من المهر وما هي قيمة الشبكة التي ستشتريها . . فقلت لهم إنني لا أملك إلا مرتبي وإنى من أسرة فقيرة ، ولا أريد سوى أن أكون من أبنائكم ، وأننى أحلم بأن أبنى مع ابنتكم عشنا قطعة قطعة كما بنيت أنا نفسي فكنت اعمل أثناء الدراسة ولم أكلف أبي إلا أقل القليل ومع ذلك فلقد حصلت على بكالوريوس الهندسة وحصلت على العمل بتوفيق من الله ، وسأحافظ على ابتتكم كقطعة من نفسي وسأرعى الله فيها وأؤدى إليها حقوقها فلم يجد كلامي أي صدى لديهم سوى الاستهزاء والاستهتار بي بطريقة بشعة ، فقلت لهم إن عدم توافر قيمة المهر والشبكة معى ليس عيباً ، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد زوج إحدى بنات الصحابة

لرجل \_ لم يكن معه ما يمهرها به \_ ببضع آيات من القرآن الكريم كانت هي مهرها ، فإذا بشقيق الفتاة الأكبريقول لى : يا ابنى الكلام ده تقوله على المنبر ! وإذا بالجميع ينفجرون فى نوبة ضحك هستيرى صاخب ، استمر لعدة ثوان خلتها دهرا والجميع يضحكون كأنهم سمعوا نكتة راثعة وأنا أتصبب عرقا ولم يتوقفوا عن الضحك إلا حين انسحبت بهدوء وصدى ضحكاتهم يطاردنى ونظراتهم العابثة تكوينى ، وعشت أياما طويلة وصدى ضحكاتهم يطاردنى وأتذكرها من حين إلى آخر . . فأحس بأطرافى تتثلج . . وأحاول أن أشغل نفسى بأى شيء آخر . .

ومن بعدها صدمت فى هذا المجتمع المادى وانطويت على نفسى فى شقتى ولم أعد أختلط بأحد من الناس إلا فى حدود العمل ، لأن الناس هذه الأيام لا يشغلهم سوى المادة ولا يحترمون إلا من معه مال .

وإنى أدعوك للكتابة لأمثال هؤلاء ولمن يستهزئون بالناس لعوزهم وفقرهم ، أنهم قد اشتروا الضلالة بالهدى وأن الله سوف يستهزئ بهم كما استهزأوا بغيرهم ، كما أسألك أن تقترح على ما يخلصنى مما أعانى منه من انطواء وبعد عن الناس أبعد عنى معظم أصدقائى حتى بدأت أضيق بالوحدة وظلم الناس ونظرتهم لى . ولكاتب هذه الرسالة أقول : إن رسالتك هذه تنكأ جراحا قديمة وتضع الأصبع على أحد أسباب مشكلة خطيرة يواجهها مجتمعنا الآن ، وهى مشكلة اغتراب بعض الشباب المتدين في مجتمعهم بسبب التناقص بين أفكارهم المثالية .. وبين القيم المادية التي تحكم تصرفات البعض .. فن هذا التناقض يبدأ الاغتراب .. الذي قد يتزايد فيؤدى بهم إلى الانسحاب من المجتمع .. وقد يتفاقم لدى البعض فيؤدى بهم إلى رفضه ومعاداته وأحيانا إلى الرغبة في الانتقام منه .

ومعظم النار من مستصغر الشرر كما يقولون .

وفى حالتك هذه فإن مستصغر الشرر قد يتمثل فى هذه الفظاظة التى عاملتك بها أسرة الفتاة التى تقدمت إليها ، وهى طريقة فظة بالفعل لرفض أى خطيب ، فلقد كانت هذه الأسرة تستطيع أن تعتذر لك عن عدم قبولك بغير أن تجرح مشاعرك وبغير أن تستهزئ بأفكارك وتصوراتك المثالية عن الزواج ، وبغير أن تلسعك بهذه الضحكات الهستيرية الكريهة ومصيبة البعض أنهم لا يعرفون كيف يختلفون مع آراء الآخرين بغير أن يجرحوا أصحابها .. أو كيف يرفضون قبول شىء بأدب يحفظ للإنسان كرامته ولا يمس معتقداته ومشاعره .

لكن أسرة فتاتك هذه ليست كل الناس يا صديقى وتجربتك المريرة معها ليست دليلا على أن الجميع على شاكلتها ، فما أكثر الأسر الكريمة التى تطلب لفتياتها الخلق والدين قبل المهر والشبكة .. وما أكثر من يجدون فى شاب عصامى مكافح مثلك خير شريك لبناتهم .. وخير من يثقون فى استقامته وحسن رعايته لابنتهم .

والحياة حافلة بقصص الفتيات والشبان الذين يتعاونون معا لبناء عش الأحلام بغير معاونة من الأهل ولا مساندة من أحد سوى من سواعدهم وطموحهم ورغبتهم العادلة فى السعادة فلا تقع فى خطأ التعميم ، وإصدار الأحكام العامة على الجميع من واقع تجربة شخصية مريرة . ولا تبخس نفسك حقها .. ولا تنطو على نفسك وتعتزل الأصدقاء لمجرد أن بعض السفهاء قد أذوا مشاعرك .

فليس معنى أن البعض لم يعرفوا لنا قدرنا أن الجميع سوف يتعاملون معنا بنفس الطريقة .. وإنما معناه فقط أننا لم نلتق بعد بمن نستحق تقديرهم ويستحقون تقديرنا . وثق أن هناك أسرا عديدة سوف ترحب بك وتجد فيك من تعتز به وتفخر بانضهامك إليها . لكنك لم تعرف الطريق إليهم .. ولم يعرفوا الطريق إليك لانعزالك وضيق دائرة علاقتك الاجتماعية ولولا أنى أكتب هذه الكلمات مقدما قبل سفرى إلى الخارج لرجوتك أن تزورنى لأتشرف بالتعرف عليك وأسعد بلقائك وأبحث معك الأمر لكنى آمل أن أجد هذه الفرصة بعد عودتى إن شاء الله فإلى لقاء قريب فى مساء أى يوم من أيام الإثنين إن شاء الله .

#### شىء منالقوة!

أنا امرأة في الثلاثين من عمري تزوجت منذ خمس سنوات ورزقت بطفلة هي أحلى ما في حياتي ومشكلتي يا سيدي تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم لدرجة أنني ضقت بحياتى فلقد اكتشفت أن زوجي ضعيف الشخصية ويفتقد الثقة فى نفسه وكثيرا ما يتأثر بآراء الآخرين وبكلامهم وهذه الحقيقة تكدرنى تماما فغي كل موقف وكل يوم تتأكد هذه الحقيقة وبشكل واضح وكثيرا ماكنت أؤاخذه وأنتقده لماذا لم تفعل كذا ولماذا لم تتصرف هكذا والمفروض أن تعمل كذا وكذا إلى أن أصبحت حياتنا سلسلة من الشجار والمعاتبة والملحوظات وهو لا يطيق كلامي ونقدى وأنا لا أطبق تصرفاته وأساليبه لدرجة أنني فكرت في ألا أظهر معه في أي مجتمع ولكن الأمر لا يخلو من ذلك طبعا لأنه ليس من المعقول أن نحتجب عن العالم والناس والعجيب أن هذه الصفات لم تظهر بتاتا أثناء الخطوبة لمدة عامين فكرت ماذا أفعل وهذا شيء في طبعه ولن يتغير ومن شدة حزني أصبحت لا أنتقده ولا أعاتبه على شيء وأكتم في نفسي لأنه لا فائدة سوى الشجار والمناقشة التي لاتجدى على حساب أعصابي وهو يظن أنه لا يوجد ما يكدرني أو يضايقني وأن الحياة تمضى بنا في هدوء فتحولت إلى آلة أسمعه فقط حين يتكلم وفقدت حاسى لكل شيء وسلمت أمرى لله . أسمعه حين يتحدث ولا أريده أن يتحدث ولا أريد أن أنظر إلى وجهه لأننى عندما أنظر إليه أتذكر

كل مواقفه وتصرفاته . وأصبحت أندب حظى على أننى لم أتزوج الرجل الذى أنمناه وتتمناه أى امرأة . فالمرأة تحلم بالرجل القوى الذى يشعرها بقوته وصلابة رأيه وتشعر أمامه بضعفها ولكنى ياسيدى لا أشعر بذلك أبدا حتى أننى فكرت فى الانفصال عنه ولا أخعى عليك أيضا أننى أصبحت أستهتر به ولا أعمل لرأيه حسابا وبالرغم من أنه يعاملنى معاملة طيبة إلا أننى قد تكون عندى إحساس لا إرادى بأن الضعيف لا يستحق أى شىء ولكننى أعود وأشفق عليه فى كثير من تصرفاتى والنهاية أشعر بأننى أشفق عليه ولكن لا أحبه إذ ماذا يكون شعورك يا سيدى وأنت تقدم على شىء وتفتقد حاسك له . إن هذه هى الحال بالنسبة لى الآن والعمر يمر ولا يوجد أى حاس فى حياتى معه فأؤدى واجباتى كلها تجاهه لا خلص ضميرى أمام الله ولكن أى انسان يتحمل هذا ؟ لقد أصبحت غير مقبلة عليه وفقدت ابتسامتى التى كانت لا تفارقنى وفقدت العلاقة بيننا حاسها وجالها وأتظاهر بأننى أجاريه واسمعه لكنى فى الحقيقة سئمت هذا الوضع الممل وشعر أننى أخترت يوما بعد الآخر.

وأخيرا قررت أن أرسل إليك لكى تسمعنى وتريحنى أو تجد حلا لمشكلتى لأننى وصلت لدرجة من اليأس والسأم من كل شيء لا تستطيع أن تتصورها . 

ا ولكاتبة هذه الرسالة أقول : لا أعرف لماذا ذكرتنى رسالتك هذه بعبارة قديمة قرأتها منذ زمن طويل تقول : لن يستريح الإنسان إلا فى قبره ! ويبدو أن هذا صحيح فأنت تشكين من أن زوجك ضعيف ويفتقد الثقة فى نفسه ويتأثر بآراء الآخرين وغيرك تشكو من أن زوجها قوى ومتسلط ولا يسمع لها ولا لغيرها وآخر يشكو من أن زوجته ضعيفة وسلبية ولا تشاركه بالرأى فى أمور حياته . ورابع يشكو من أن زوجته قوية أكثر مما ينبغى وتتدخل فى كل أموره وتفرض عليه ما لا يرضاه .

وهكذا إلى ما لا نهاية .

ورغم ذلك فإن شكوى الزوجات من الزوج القوى المتسلط الذى لا يشعر زوجته بشخصيتها إلى جواره أكبر بكثير من شكوى الزوجة من الزوج الضعيف وفى واقع الأمر فليس هناك إنسان قوى فى كل أحواله وإنسان ضعيف فى كل الحالات .. لأن الإنسان أصلاً مزيج من الضعف والقوة والحوف والشجاعة والكرم والبخل كل الأضداد التى تتصورينها . ولأنه ليس هناك إنسان مها بلغت قوته يخلو من ضعف بشرى من أى نوع ..

ولكنك ترين أن زوجك ضعيف كل الوقت وفاقد الثقة بنفسه ويتأثر بآراء الآخرين إلى النهاية .. وأنت على رأس هؤلاء الآخرين بالطبع فلهاذا إذن لا يتقبل انتقاداتك ولا يعمل بتوجيهاتك ! أنه كها فهمت من رسالتك يسمع لك أحيانا ولا يسمع لك في أحيان أخرى وهذا وحده دليل على أنه ليس شخصية انقيادية كها تتصورين .

والمشكلة فى تصورى ليست فى ذلك ، بقدر ما هى فى اتخاذك منه موقف المعلم الذى ينتقد كل تصرفاته ولا يبدى رضاه عن أى تصرف له باستمرار وكثرة الانتقاد تفقد الإنسان القدرة على التصرف السليم .. وتفقده أيضا الثقة فى نفسه . وإذا صدق حديثى فأنت مدرسة قوية الشخصية على تلاميذك لكنك تنسين نفسك فى تعاملك مع زوجك فتتصورينه تلميذاً ينبغى أن يجلس أمامك صاغرا يسمع توجيهاتك ويعمل بها وإلا فهو لا يحسن التصرف كا تقولين .. وهذه هى المشكلة !.

أما حكاية أن المرأة تحلم بالرجل القوى الذى يشعرها بصلابة رأيه وضعفها أمامه فهى صحيحة فى بعض الوجوه لكنها ليست صحيحة على اطلاقها ، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة إذعان ولا ينبغى أن تكون كذلك.

فهى علاقة تفاعل وحوار وتبادل للضعف والقوة بين الطرفين وهناك أحوال تحتاج فيها المرأة إلى قوة الرجل وهناك أحوال أخرى لا تحتاج فيها إلى هذه القوة ولا تقبلها ونفس الشيء بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة لكنك فيا يبدو من اتباع مذهب القوة عند الفيلسوف الألماني نيتشة الذي كان يرى أن الأقوياء وحدهم هم الجديرون بالاعتبار ، فجرت فلسفته في القوة وعبادة البطل الخراب على العالم حين مهدت لظهور هتلر والنازية .

فهل أنت نيتشوية إلى هذا الحد؟.

أنك تتفقين مع نيتشة في إحدى مقولاته الخطيرة وهي أن الضعيف لا يستحق شيئا ، وهو منطق لا إنساني ولا يجوز في التعامل مع الغرباء فكيف يجوز في التعامل بينك وبين شريك حياتك ؟.

إن المشكلة ليست فى القوة والضعف .. لكنها فى الحب ودفء المشاعر يا سيدتى وفى أوبرا عايدة تقول الأميرة الفرعونية أمنريس لغريمتها عايدة «أن الزمن كفيل بمداواة الجروح لكن الحب أكثر قدرة من الزمن على ذلك » . فأين مكان الحب من القصة كلها !.

يا سيدتى إن عين المحب عن كل عيب كليلة .. فانظرى لزوجك بعين الحب لا بعين المدرسة لتلميذها ، وسوف تكتشفين أن عيوبه أقل شأنا من غيره وأكثر احتمالا من عيوب الآخرين وساعديه على استعادة ثقته بنفسه التى فقدها فيما أظن بسبب موقف الاشمئناط الدائم الذى تتخذينه من كل تصرفاته وعندها سوف تتغير أشياء عديدة .. وسوف تستعيد علاقتكما حاسها وجالها بإذن الله .

#### القناع

أنا فتاة في الثامنة عشرة من عمري ... منذ سنوات قليلة كنت أعيش في رعاية أبوى مع شقيق وشقيقة يصغرانني ، وكانت أمى مثالاً للحنان والأمومة .. لا تهدأ طوال النهار في خدمة أطفالها وزوجها فهي من هذا النوع من النساء اللاتى تشعر بطيبتهن منذ أول لحظة تراهن فيها وهي لا تعرف الغضب ولا الشجار وإذا ضايقها أبي في شيء لمعت الدموع في عينيها لكنها لا تنبس بكلمة واحدة ، فيسارع باسترضائها وترضى سريعًا وفي الليالي الجميلة كانت تجلس أمام التليفزيون ويداها دائمًا مشغولتان بشيء تصنعه لنا : بلوفرات للشتاء ملابس تكويها لنا أو حلوى منزلية رخيصة تتفنن في صنعها وبعد أن انتهى من عمل الواجب المدرسي انضم إليها فنمضي مع أخوتي ساعة جميلة من السمر اللذيذ والضحك ثم ننهض لننام .. فلا تتركنا إلا وقد أغمض النوم عيوننا واستسلمنا لأحلام الطفولة البريئة ثم أشعر بها أكثرمن مرة في الليل تحكم الغطاء حولنا وفي الصباح الباكر تدخل علينا لتوقظني بكوب شراب أشربه وأنا في السرير فإذاكان الوقت صيفًا فالشراب بارد ، وإذاكان الوقت شتاء فالشراب دافئ وهكذا .. ثم تدعوني للنهوض للذهاب إلى المدرسة فأجد الافطار جاهزًا وكل شيء بالابتسامة .. وبالكلمة الحلوة ويا حبيبتي ويا نور عيني إلى أن أخرج من باب الشقة وأنا أحب كل شيء في الحياة . وفي الظهر تستقبلني عند عودتي من المدرسة بالقبلات والأحضان وكأنى عائدة من السفر وتسألنى عما جرى فى المدرسة .

أما أبى فهو موظف متوسط العمر هادئ الطبع .. نراه على مائدة الغداء فيداعبنا .. ويدخل غرفته ليستريح قليلاً بعد الغداء ثم يخرج أول المساء فلا يعود إلا قرب منتصف الليل أما يوم الاجازة الأسبوعية فلقد كان يعطينا كل وقته فلا يفارقنا طوال النهار وكنا نحن ننتظر هذا اليوم كأننا ننتظر عيدًا .. ونهض يومها سعداء مستبشرين ونجتمع على مائدة إفطار الجمعة .. وهو افطار عصوص تستعد له أمى كل أسبوع ، ثم نجلس جميعًا فى غرفة المعيشة نحتسى الشاى .. ونتسام ونضحك ونتشارك فى بعض ألعاب التسلية .

وهكذا مضت حياتنا سعيدة خالية من المشاكل إلى أن بدأت ألاحظ أن أبي وأمي يخرجان كثيرًا بعد الظهر معًا ويتركاننا في رعاية بعض الجيران أو وحدنا بحجة الذهاب إلى الطبيب وبدأنا نلاحظ أن أبي قد ازداد رقة في معاملته لأمي وبدأنا بعقولنا الصغيرة نعرف أن أمي مريضة .. وندعو لها بالشفاء في صلاتنا أما هي فلم يتغير فيها شيء .. فهي تتحامل على نفسها لتعد لنا الطعام .. وتتحامل على نفسها لتعد لنا الطعام .. وتتحامل على نفسها لترتيب البيت .. ثم تضعف فتدعوني لمساعدتها .. وعدا هذه الحالات لم نرها إلا باسمة ولم نسمع منها سوى نفس العبارات ، وبعد عام على هذا التغيير رحلت أمي عنا فجأة وخلا بيتنا السعيد منها .. واحتضتنا جارة طيبة كانت صديقة لأمي طوال الأيام الحزينة الأولى .. ثم انتهت هذه الأيام ورحل المعزون والأقارب وعدنا إلى بيتنا طفلة في الثانية عشرة وطفل في السابعة وطفلة في الخامسة وبتلقائية شديدة وجدت نفسي أقوم بدور الأم لأخوتي ويدون أن يدعوني لذلك أحد فنهضت مبكرة في اليوم التالي ثم رتبت البيت ثم نزلت يدعوني لذلك أحد فنهضت مبكرة في اليوم التالي ثم رتبت البيت ثم نزلت لأشترى الفول والخيز وعدت وأعددت الافطار ودخلت غرفة نومنا لأوقظ لأشترى الفول والخيز وعدت وأعددت الافطار ودخلت غرفة نومنا لأوقظ

شقيقي وشقيقتي . . فوجدت نفسي بدون أن أشعر أردد لها نفس الكلمات التي كانت أمي الغالية ترددها كل صباح لنا لكي نصحو : اصح يا حبيبي اصحي يا نور عيني . . اصح يا قلبي وعيني ولم أشعر إلا ودموعي تسح من عيني . . وإلا أبي واقف أمام باب الغرفة يسمعني وينظر إلى حزينًا ثم يستدير ذاهبًا إلى الحمام ، ومر اليوم الأول في سلام . وتفرغت طواله لرعاية اخوى وتلبية طلباتهما وادخالها الحهام وتغيير ملابسهها وشيئًا فشيئًا وجدت نفسي أؤدى كل أعمال البيت .. فأنظف الشقة وأغسل الملابس فى الغسالة وأنشرها وأجمعها وأطهو طعام الغداء بمساعدة جارتي في أول الأمر ثم وحدى بعد ذلك .. ووجدت نفسي وأنا في سن الثانية عشرة أمَّا لطفلين أحبهما وأدللهما .. وأقدم لهما الطعام في مواعيده .. وأدخلها الحمام وأنظفها بالليفة والصابون كماكانت أمى رحمها الله تفعل معنا وأسرح شعر أختى كل يوم ، وشعر أخي أيضًا وأصبحت لا أخرج من البيت بعد عودتي من المدرسة حتى صباح اليوم التالي وجيراني يطرقون بابي ليسألوني إذا كنت أريد شيئًا فأشكرهم فيقولون ربنا يكملك بعقلك وكمالك .وبلغت أختى الصغيرة سن الدراسة فأدخلها أبي نفس المدرسة التي أتعلم فيها مع شقيقي ، وأصبحنا نخرج كل يوم إلى المدرسة معًا ونعود معًا وعودت أخى أن ينزل لشراء الأشياء من البقال الذي يقع في نفس العارة التي نسكن بها .. وشددت عليه ألا يعبر الشارع ومع ذلك كان قلبي يرتجف كلما نزل لشراء شيء ولا أطمئن إلا بعد عودته .. ومضت بنا الدنيا وتقدمنا في المدارس سنة وراء سنة حتى وصلت أنا إلى الثانوية العامة هذا العام وكنا قد اعتدنا حياتنا لكني بدأت أحس بالقلق تجاه أبي فعدا مسحة الأسي التي استقرت في وجهه بعد غياب أمي ، فلقد ظل لعدة أعوام هادئًا عطوفًا علينا وعلىّ أنا بالذات وهو يرانى أعمل ليل نهار ف البيت وأذاكر لأخوى .. وأتابع امتحانهما لكنه منذ عام بدأ يتوتر ثم يثور لأى

تقصير صغير في شئونه .. رغم أني لا أقصر في أي شيء خاص به وأكوى كل قصانه ومناديله .. وارتب غرفته وأكوى ملابس أخوى وأدير البيت في حدود المصروف الذي يعطيه لي .. وحين ثار على لأول مرة بكيت .. وشكوت لجارتي الطيبة من تغير طباع أبي .. فنظرت إلى طويلاً ثم قالت : هو معذور .. وأنت معذورة يابنتي فاصبري ، لكن الثورات تكررت بلا رحمة .. وتحولت معاملته لى إلى معاملة خشنة عنيفة .. وبدأ ينتقد عملي في البيت .. ويشكو من نقص الرعاية وأشياء كثيرة ويصبيح هذه حياة لا تطاق . فأرتعد خوفًا وأبكي وأحاول مضاعفة جهدى في العمل وفي كل شيء لإرضائه فيهدأ قليلاً ثم يثور مرة أخرى وعدت أشكو لجارتي الطيبة وأبكي على صدرها وتهون عليّ الأمر ، وظل هذا الأمر يحيرني خاصة أن كل أقارب أبي وأمى يشيدون بي أمامه ويقولون إني حملت مسئولية البيت على كتني وكلهم يجبونني ويحترمونني ويتعاطفون معي . وبعد ذلك فوجئت بأبي يعرض على خطيبًا وأنا لم أبلغ التاسعة عشرة من عمرى ويزكيه لى بشدة .. وجاء الخطيب وجلست إليه فى الصالون فلم أرتح إليه ولم أحس بأى توافق معه ، وهو أكبر منى بـ ١٥ عامًا وليس مثقفًا لكنه مستعد ماليًا وقلت لأبي رأبي بصراحة فثار علىَّ ثورة عنيفة واتهمني بعدم الاحساس بالمسئولية ولا عما نواجهه من مشاكل بعد رحيل الأم فأسرعت أوافق على الخطوبة لكي أرضيه ولكي أثبت له إحساسي بالمسئولية العائلية .. أنا من تحملت مسئولية الأسرة منذ سن الثانية عشرة وأعلنا الخطوبة وبدأ خطيبي يتردد علينا ووضعت كل أملى في أن تقرب بيننا فترة الخطوبة ، لكني ازددت نفورًا منه ، وأصبحت زياراته لى عذابًا أتحمله صابرة لكيلا أعرض نفسي لغضب أبى ، لكن الأيام مرت ومشاعرى تجاهه لم تتغير بل تزداد نفورًا وهو الآن يطلب عقد القران عقب انتهائي من امتحان الثانوية العامة بعد أسابيع .. لكي يتم الزواج بعد قليل وفى الشقة الجاهزة التي كان قد أعدها من قبل لزواج سابق لم يتم وكلما اقترب الموعد ازددت خوفًا وضيقًا واكتئابًا وقد صرحت لأبى مرة أخرى بمشاعرى فثار على من جديد .. وتركنى وأنا أحس أنه يريد أن يعجل بزواجى على غير إرادتى لكى يتزوج .. ويظهر أنه يريد أن يتزوج لكنه يريد أن يبدو زواجه أمام الأهل والأقارب وكأنه ليس لنفسه ولكن لرعاية الأبناء والبيت فاذا أفعل ياسيدى هل أستمر فى الخطبة وأنا لا أحس بأى أمل فى تغيير مشاعرى تجاه خطيبى .. وماذا أفعل لكى أتجنب ثورة أبى وأظل أرعى أخوى الملاين أحبها وأحس بأمومتى لها .

□ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لقد أنضجتك الحياة مبكرًا يا صديقتى .. ولا عجب فى ذلك لأن المسئوليات والتجارب تثرى خبرة الإنسان وتزيده قدرة على فهم الأسرار لذلك فهمت سر ثورات أبيك المتكررة عليك .. وأدركت بخبرة الأم التى ترعى طفلين وتتحمل مسئولية بيت بأكمله منذ ٧ سنوات أنها تنفيس عن صراع مكتوم يدور داخل أبيك بين حاجته كرجل إلى أن يتزوج وبين حرصه كأب على أن يبقى مضحيًا بسعادته الخاصة من أجل أبنائه ووفيًا لذكرى زوجته الملائكة الراحلة .

ولأن الصراع عنيف فلقد ارتدت الرغبة فى الزواج عنده قناع الرغبة فى توفير الرعاية للبيت والأبناء .. ولماكنت أنت تقومين بهذه المهمة فإنك تسقطين المبرر لتحقيق رغبة الزواج بالقناع الذى اختاره لها لهذا تنفجر فيك ثوراته اللاإرادية مترجمة هذه المشاعر المتناقضة داخله .

لكنه يسرف على نفسه وعليك كثيرًا فى ذلك فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا العناء لإخفاء الرغبة فى الزواج والتنصل منها والإصرار على أن ترتدى ثوب «تضحية» جديدة من أجل الأبناء ، فالزواج فى مثل ظروفه رغبة مشروعة لها ما

يبررها بغض النظر عن قيامك بدور الأم لأخويك وتفانيك فى خدمة الأسرة كلها ، لأن هذا الدور قد يغنى أخويك عا افتقداه من حنان أمها ، لكنه لا يغنى عن دور الزوجة بالنسبة لأبيك الذى يقترب من سن حرجة ويزداد إحساسه بالوحدة وفقدان الرفيق وهى عنة لا يعرف آلامها إلا من يكابدها ، وأنت مها طال بك الزمن .. ومها كانت مقاصدك نبيلة وشريفة .. فسوف تتزوجين ذات يوم وتغادرينه إلى بيت زوجك .. فلا بأس إذن فى أن يلتمس لنفسه الإيناس فى صحبة زوجة ملائمة له الآن قبل أن يتقدم به العمر وتضيق أمامه فرص الزواج الملائم لكن اليأس كل الياس هو أن يرغمك مدفوعًا بهذا الصراع على قبول زواج لا تريدينه لكى يخلو منك البيت ويصبح المبرد لزواجه ملحًا وعادلاً ومقبولاً .

إن هذا هو الخطأ الفاحش الذي ينبغي ألا يستمر فيه أب حريص على صورته أمام أبنائه لهذه الدرجة مثله . ليس فقط لأنه ليس في حاجة لاختلاق المبرر لشيء مشروع ومقبول وإنما أيضًا لأن ممارسته لأي ضغط معنوى عليك لقبول زواج لا تريدينه يتعارض مع مفهوم القبول والإيجاب الذي لا يصح الزواج إلا به ، فضلاً عن سنك الذي لا يؤهلك للزواج الناجح الآن .. وليس من العدل أن يورطك في مثل هذا الاختيار قبل أن تكتمل شخصيتك ونظرتك للحياة .

فليتزوج إذن الآن أو غدًا وفى وجودك أو بعد زواجك لكن بشرط ألا يرغمك على زواج لا تقبلينه وعشرة لا ترضين بها .

فقولى له كل ذلك وشجعيه على الزواج وباركى رغبته فيه .. بل وحسنيها له إذا تظاهر باستبشاعها فى البداية واستمرى فى آداء دورك النبيل مع أخويك إلى أن تتزوجى زواج رغبة واختيار . لا زواج ضرورة لن يرشحك إلا إلى التعاسة

والشقاء ومثلك أحق بالسعادة وبكل شيء طيب فى الحياة جزاء وفاقًا لما قدمت لأخويك الصغيرين .. ولما اثقلت به الدنيا قلبك من أثقال وأحزان فى تلك السن المبكرة من طفولتك .

#### النحطة

قرأت رسالة «الكلمة المسحورة » التي يحكى فيها أحد قرائك قصة عذابه مع زوجته وكيف تغيرت أحوالها معه بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الذى يعطى الشقة للزوجة الحاضنة فصبر عليها حتى تزوج الأبناء وانتهت المسئوليات العائلية ثم قال لها «الكلمة المسحورة » التي أصلحت شأنها وهي أنها لم تعد حاضنة وأنه يستطيع أن يتخلص منها وليس لها عنده سوى نفقة سنة ونفقة المتعة ويستريح فعادت إلى عذوبتها السابقة معه وحفظت له وده كها كانت تفعل قبل صدورها هذا القانون ، قرأت هذه الرسالة فخطر لي أن أكتب لقرائك تجربتي مع زوجتي لكي تضيف إلى تجربتهم شيئا جديدا .. فقد عشت مع زوجتي ثلاثين عاما من العذاب والايلام لكني لم أقدم على الطلاق ، بعد زواج ابنائي وبناتي لأني خفت على مستقبل بناتي خشية أن يصبح طلاقي لأمهن سابقة يستخدمها أزواجهن في الاساءة إليهن أو في التهديد بها فروضت نفسي على الصبر واحتمال الجحيم الذي أعيش فيه معها منذ سنوات طويلة وهي زوجة سليطة اللسان وعصبية ونكدية ولا ترعى الله في معاملتي ومعاشرتي رغم ما أوفره لها من حياة كريمة ورغم تلبيتي لكل مطالبها ومع أن لى شقة فى بلد آخر منذ سنوات طويلة فإنى لم أفكر فى الانتقال إليها والحياة فيها بعيدا عن زوجتي لأن أعالى وحياتي مرتبطة بالبلد الذي أعيش فيه

مع زوجتي وبناتي ، لكن للإنسان ياسيدي طاقة للاحتمال لايستطيع أن يتجاوزها مهاكان عليه من مسئوليات عائلية أو مادية .. لذلك فقد حزمت أمرى بعد تفكير طويل واستقر رأبي بعد زواج بناتى على أن أضحى بأعمالى وأصفيها وأغلق مكتبى وأعتزل مهنتي وأكتني بما أعطاني الله من مدخرات ثم انتقل إلى البلد الآخر بحجة وجود عمل لى فيه بأجر كبير ثم أعيش هناك وحيدا مغتربا بلا مناكفات ولا نكد ولا مشاجرات يومية على أن أرسل إليها من هناك مصروفها الشهرى بما يتناسب مع الحياة في الزمن العصيب، فاستربيح وأحافظ على مظهرنا الاجتماعي وكرامتنا أمام أزواج بناتى ، ونفذت بنود هذه الخطة بأحكام بالرغم من صعوبة الأمر على نفسي في أن أنهى حياتي العملية الناجحة وأحكم على نفسي بالبطالة والفراغ لكني مضيت في خطتي بإصرار فاشعت أنى وجدت عملا مغريا في هذا البلد وأني سأقبله وسط عجب أقاربي من أن أقبل الاغتراب في مثل هذه السن وبلا ضرورة مادية قوية لأنى مستور والحمد لله .. ثم بدأت في تصفية أعالى وأستغرق الأمر عدة شهور ثم أغلقت مكتبي وسرحت العاملين فيه وأعطيتهم مكافأتهم وأبلغت الضرائب بإيقاف نشاطى وأعددت حقائب السفر واستعددت لكي استنشق نسيم الحرية بعد هذه السنوات الطويلة من العذاب ولم تبق على الرحيل سوى أيام فجاءت البنات وأزواجهن لتوديعي وانصرفن إلى بيوتهن ففوجئت بأمر لم يكن في الحسبان .. ولم تتضمنه الخطة فقد توفيت زوجتي فجأة بلا مرض وبلا مقدمات . سبحانك لك الأمركله إنك أنت علام الغيوب .

□ □ ولكاتب هذه الرسالة أقول: صدقت يا سيدى. فسبحان من له الأمركله من يعلم السر وما أخنى. سبحانه أنه علام الغيوب. فلقد خططت ودبرت وأحكمت التخطيط والتدبير ونفذت البنود بكل دقة ووسط دهشة الأهل

والأصحاب، لكن شيئا بديهيا لم تضعه فى الحساب قد وقع فجأة فغير الأمر كله وأصبحت الخطة المحكمة بعده لامعنى لها ولامنطق، وهذه هى عبرة التجربة فى رسالتك أننا مها خططنا ودبرنا فالأمر كله له وحده فى المبتدأ والمنتهى. ولقد أضافت رسالتك إلى معرفتنا بالحياة الجديد فعلا لكنه الجديد القديم الذى نعرفه جميعا أو ننساه جميعا أيضا فى صراعنا اليومى مع الحياة، وهى أن لكل رحلة نهاية محتومة وأن الحياة مها طالت قصيرة وأننا مها تصارعنا فلن ينتصر فى النهاية إلا الموت الذى سيفرق بين الجميع ففيم اللجاج إذن، وفيم المعاناة وإتعاس الآخرين وترى كم تصبح الحياة رحلة عذبة هادئة لو تذكرنا دائمًا هذا المنتصر الوحيد؟!.

## الرباط المقسدس

أنا سيدة في التاسعة والثلاثين من عمري تخرجت من إحدى الكليات العلمية من تسعة عشر عامًا وارتبطت عاطفيًا بزميا, لي في الكلية وتخرجنا معًا فعمل هو معيدًا بالكلية وعملت أنا بأحد المراكز العلمية وبعد عام من التخرج تقدم حبيبي لخطبتي واحتفلنا بعقد القران في حفل عائلي بسيط في النادي الصغير الذى نشترك فيه ، وبعد عام من الخطبة استطعنا أن نؤجر شقة صغيرة جميلة ف عارة مطلة على نفس النادى وتشاركت مع خطيبي فى دفع مبلغ الخلو المطلوب وتشاركنا في التأثيث وقدم لي أبي كل ما معه فأثثناها بأثاث جميل بسيط أبرز ما فيه غرفة كبيرة للمكتب والمعيشة وتم الزفاف وبدأنا حياتنا الجديدة ، ومرت أيام العسل سريعة ، وعدنا إلى أعالنا وبدأ زوجي يحضر رسالته للماجستير وكنت قد سجلت رسالتي معه فقررت أن أؤجل امتحانى فيها عامًا لكي أساعده في إنهاء رسالته ، واستطعنا فعلاً الانتهاء من تحضيرها خلال وقت قصير وحصل زوجي على الماجستير فتفرغ لى في العام التالي حتى استطعت إنهاء رسالتي وتقدمت بها لنفس الكلية وحصلت أنا أيضًا على الماجستير ، وبدأ زوجي يراسل الجامعات الأجنبية ليحصل على منحة دراسية لدراسة الدكتوراه في إحداها ، وكلما جاءه رد منها بالاعتذار عاد حزينًا يندب حظه فأخفف عنه وأداعبه بأن الله لا يريد له أن يفارقني بهذه السرعة لأن مرتب المنحة الدراسية لن يسمح له باصطحابي

معه . وهكذا حتى جاءته الموافقة من الكلبة العشرين التي راسلها وكانت في أمريكا فطار فرحًا وانشغلنا بترتيب سفره .. وكان في حاجة إلى ثمن تذكرة الطيران لأن المنحة مقصورة فقط على الدراسة ومصروف شهري صغير جدًا ، فبعت إسورتي وقدمت ثمنها له ليشتري تذكرة السفر واتفقنا على أن بسافر وببدأ دراسته ثم أزوره أنا في إجازتي وسافر حبيبي إلى بلاد الغربة بعد عامين من زواجنا ، وكابدت آلام الفراق التي لم تخفف منها رسائله الطويلة إلى أن نجحت في الحصول على اجازة من عملي وجمعت كل ما معي من نقود واشتريت تذكرة الطائرة وطرت إليه وكان منظرنا مشرًا وهو محملني بين ذراعيه في المطار ويدور حول نفسه عدة مرات حتى أصابه الدوار ومن حولنا يضحكون ويتسمون وعشت معه أيامًا جميلة في غرفة ضيقة بها سرير مفرد وركن للمطبخ وليس بها حام وانتهت إجازتي سريعًا فعدت وكان باقيًا له من مدة الدراسة عامان ونصف فاتفقت معه على أن يأتي في اجازة الصيف التالي ليقضي معي شهرين وسوف أدبر له ثمن التذكرة خلال العام .. وودعته وعدت لبلدي وقلمي هناك وعشت شهورًا طويلة في حالة تقشف شديد لأدخر معظم مرتبي وأوفر له ثمن التذكرة ، حتى أصبت بالهزال ولم أعد أروح عن نفسي إلا بالذهاب إلى النادى صباح يوم الجمعة وقبل أن يأتى الصيف بأسابيع فوجثت بوالد زوجي يأتي إلى في الصباح وهو منهار ويقول لي إنه تلقي مكالمة تليفونية من القنصلية المصرية تنعى إليه ابنه في حادث تصادم وأن و .. ولم أسمع باقي عبارته .. ولم أشعر بالدنيا إلا وأنا في سريري وحولي شقيقاتي وأمي ، وحين تنبهت لنفسي نهضت صارخة لأذهب إلى المطار وأستقبل زوجي فأعادوني بالقوة إلى سريرى وقالوا لى إن كل شيء قد تم . . ثم جاء الطبيب وأعطاني حقنة منومة فغبت مرة أخرى عن الوجود.

ومضت أيام وقرر أبى أن يعيدنى إلى بيته لكى يبعدنى عن شقة الزوجية فاعتذرت له بإصرار فسلم برغبتى وأقامت معى أمى عدة أسابيع حتى ألححت عليها أن تعود لبيتها ، وعدت إلى عملى وحاولت شغل نفسى بإعداد رسالة اللاكتوراه فلم أستطع أن أحقق فيها أى تقدم لأنى كنت كلما جلست إلى المكتب غامت عيناى بالدموع وتذكرت حبيبى وهو يجلس إلى نفس المكتب يقرأ حيناً .. ويداعبنى حيناً آخر ثم ينادينى بأعلى الصوت إذا غبت عنه كأنه طفل يخشى البقاء وحده ، فبدأت أضيق بالشقة وبدأت أخرج وأذهب إلى النادى فأتجول فيه على قدمى من مكان إلى مكان حتى يهدنى التعب فأجلس لألتقط فأتجول فيه على قدمى من مكان إلى مكان حتى يهدنى التعب فأجلس لألتقط على .. وبدأت شقيقاتى يلححن على بترك الشقة والاقامة مع أبى فرفضت دلك على .. وبدأت شقيقاتى يلححن على بترك الشقة والاقامة مع أبى فرفضت دلك أعد أحس بالراحة إلا وأنا وحدى فبدأن يتحدثن عن الزواج مرة أخرى فأكدت لهن أنى قد عرفت نصببى من الزواج ولن أستطيع أن أعاشر رجلاً آخر مها حاولت .

ومضى عامان وأنا على هذا الحال ضعف خلالها بصرى من كثرة البكاء ونصحنى الطبيب بارتداء نظارة سوداء لأتجنب الشمس ، فأصبحت ارتدى السواد فى كل شىء ، كها أصبحت أيضًا أقضى أوقاتًا طويلة فى النادى وحدى أطوف ملاعبه وأجلس على المقاعد الحجرية لأشاهد تمرين الفرق الرياضية أو مباريات الأطفال وذات يوم كنت أجلس وحدى أتفرج على بعض الأطفال يلعبون الكرة فجاءت طفلة فى الخامسة من عمرها وجلست بجوارى ولم أشعر بوجودها إلا حين التفت إليها بعد فترة فوجدتها تنظر إلى بتودد وتبتسم فابتسمت لها فظلت جالسة بجوارى حوالى نصف ساعة وهى مستكينة .. ثم نهضت

وانصرفت وتعجبت من إحساسى بالارتياح لها وتابعتها بنظرى حتى غابت بعيدًا وبعد يومين ذهبت إلى النادى وإلى نفس الملعب وجلست فإذا بنفس الطفلة تأتى وتجلس إلى جوارى فى هدوء وهى تبتسم فأرد ابتسامتها ثم تمضى حوالى ساعة جالسة صامتة ثم تنهض وفى المرة الثالثة سألتها عن اسمها فعرفت أنه ياسمين ... ووجدت فى حقيبتى باكو من اللبان فأعطيتها بعضه وجلسنا صامتتين إلى أن انصرفت .

وفى المرة الرابعة وجدت شعرها منكوشاً فأخرجت مشطى وسرحت شعرها وعقصته لها .. وبعد أسبوع جاءتنى نفس الطفلة فأحسست لأول مرة إنى على استعداد لقبول صداقة إنسان جديد وأحببت أن أرى أم هذه الطفلة المؤدبة الهادئة الصامتة دائماً فسألتها عن أمها فقالت لى ببساطة : ماما مسافرة ! فسألتها مسافرة فين ؟ فقالت : لا أعرف .. مسافرة من زمان !

وأدركت المرقف فانقبض قلبي وسكت وأمضينا الجلسة صامتتين حتى انصرفت عنى وشغلتني أمور الحياة عن بعض همومي فبدأت اعتاد حياتي وبدأت تحضير رسالتي ، وبين حين وآخر تعرض على أمى أو إحدى شقيقاتي عريسًا فأرفض وأغضب . لكني وجدت نفسي مشدودة إلى هذه الطفلة التي أراها في النادي وأتذكرها كثيرًا في وحدتي .

وذات يوم جاءتنى وأنا جالسة فى مقاعد المتفرجين بملعب الكرة وجلست بحوارى وتحدثنا قليلاً ثم فاجأتنى بسؤال غريب إذ ترددت قليلاً ثم قالت لى بصوت خافت: تتجوزى بابا يا طنط ؟ وتعجبت من هذا السؤال وسألتها من هو بابا يا ياسمين ، فعرفت منها أنه مدرب فريق كرة اليد فى النادى وأنه مدرس بأحد معاهد التربية الرياضية وأنها تعيش معه وحدها فى شقة قريبة أيضًا من النادى ، ثم وهو الأهم أن أباها هو الذى كلفها بأن تسألنى هدا السؤال!

ولم أشأ أن أجرح مشاعرها فقلت لها أنى سأفكر في الأمر ففرحت جدًا وقبلتني وجرت سعيدة وغبت عن النادى ثلاثة أسابيع ثم ذهبت إليه فجاءتني ياسمين تجرى ثم لم تمض دقائق حتى جاء شاب وسيم فى الحنامسة والثلاثين يقترب بحذر وأدب ثم حيانى وقدم لى نفسه بأنه والد ياسمين فرددت تحيته بتحفظ وانصرف هو بعد دقائق ، وتكررت نفس القصة بعد ذلك عدة مرات ، ووجدت نفسي لأول مرة منذ ٤ سنوات لا أضيق باقتراب رجل مني .. لكني لم أستطع أن أحكم على مشاعري تجاهه .. وبعد تفكير طويل استطعت أن أتوصل إلى حقيقة مشاعرى وهي أن هناك رابطة سحرية غامضة بيني وبين هذه الطفلة اليتيمة وأن هذه الرابطة هي المفتاح الوحيد لوجود أية علاقة إنسانية بيني وبين أبيها .. وصارحته بذلك حين فاتحنى في أمر الزواج وصارحني بأنه راقبني طويلاً خلال العامين الماضيين وسمع قصتي من بعض أعضاء النادي وأحب في حبي لابنته ثم أحبني بعد ذلك حبًا صادقًا وصارحته بدورى بأنني لا أستطيع أن أدعى أني أحبه لكني لا أعرف ماذا ستحمل لى الأيام بعد ذلك فقيل مني ذلك وطالبني بالموافقة على الزواج وفكرت في الأمر عدة أسابيع ثم استشرت أسرتي فأيدوني فتزوجته بعد ٤ سنوات ونصف من رحيل زوجي الأول وأصررت على أن يكون الزواج في شقتي وعلى أن تكون العصمة في يدى ورغم أني لم أتخلص تمامًا من أحزاني .. فلقد وافقت على أن أرتدى ثوب الزفاف الأبيض استجابة لرجاء ياسمين التي قالت لي أنها تريد فرحًا تدعو إليه صديقاتها وأقمنا في شقته حفلاً صغيرًا حضره الأهل وصديقات ياسمين وحملت ياسمين شمعة طويلة ومشت أمامي سعيدة وابتسامتها تملأ وجهها البرىء الجميل وانتقلنا آخر الليل إلى مسكني لنبدأ حياتنا الجديدة ومضت حياتنا نحن الثلاثة هادئة مريحة ووجدت في زوجي الجديد حنينًا شديدًا للاستقرار ورغبة في إسعادي وإسعاد نفسه بعد ما عانينا من

آلام فاسترحت إليه واستجبت لكل محاولاته للتقرب منى وأحسست بعطف خنى عليه فتجاوبت معه فى كل ما يطلبه أما علاقتى الحقيقية فقد كانت مع ياسمين فلقد أصبحت هى اهتامى الأساسى .. طعامها ولبسها ومدرستها وحامها وصديقاتها وكل شيء يتعلق بها .. وازداد تعلق بها حين مضى على زواجى من أبيها عامان فلم أنجب ووجدت فى زوجى إنسانًا طيبًا كريمًا حسن المعاشرة فأحببته بصدق فى العام الثالث من زواجى منه ، أما هو فقد كان قد بلغ قمة حبه لى حتى أصبح يغار أحيانًا من حبى لابنته وشغلتنى ياسمين عن مواصلة تحضير رسالة الدكتوراه فتركتها جانبًا وأصبحت أقضى معظم ساعات المساء فى المذاكرة طا وشرح دروس مدرسة اللغات التى ادخلتها فيها .

والغريب أنى مع حبى لزوجى لم أفقد حبى لزوجى الراحل وإنما استقر فى ركن من قلبى لا يغادره وأفسح إلى جواره مكانًا لحبى الجديد واطمأن قلب زوجى إلى ، فتفرغ لعمله وترقى إلى أستاذ مساعد وأعطى فريقه فى النادى كل اهتمامه ، وأصبحنا أنا وياسمين نطوف الملاعب وراءه ونشجعه ، ونسعد بانتصاراته ، وتأكدت من أنه لا حياة لى بعيدًا عنه أو عن ابنته فعرضت عليه أن أتنازل عن العصمة له فرفض لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئًا وكان زوجى يبدأ يومه فى الصباح الباكر بالذهاب إلى المعهد ثم يعود إلى البيت ليتناول طعامه ويخرج ماشيًا إلى النادى فينشغل بتدريب الفريق حتى المساء ثم يعود منهكًا . فيمضى ساعتين معنا وينام ، ولأنه كان يرهى نفسه فى الندريب فقد كان ينام فيمفى ولا يصحو على جرس المنبه واضطر لإيقاظه عدة مرات حتى يتنبه . وذات صباح رن جرس المنبه حتى توقف رنينه ولم يصح زوجى فبدأت ايقاظه وناديته بصوت خفيض . . ثم بصوت عال ثم بصوت أعلى ثم هززته بيدى ليتنبه . مرة ومرات ومرات . . ثم صرخت من أعاقى حتى تجمع الجيران أمام ليتنبه . مرة ومرات ومرات . . ثم صرخت من أعاقى حتى تجمع الجيران أمام

باب شقتنا وجاءت ياسمين فزعة فخرجت بها من الغرفة وفتحت باب الشقة فاندفع الجيران إلى الداخل وأنت تعرف الباقى .

فلقد مات زوجى الثانى يا سيدى فى فراشه بلا مرض وبلا شكوى ولا مقدمات بعد أن حرك المشاعر القديمة فى قلبى وأيقظ المارد النائم فيه وأحببته باخلاص وارتبطت به للأبد .. مات بعد ٥ سنوات من الزواج لم أر منه خلالها شيئًا سيئًا ولم يغضبنى مرة ولم نختلف لحظة واحدة .. تمامًا كما مات زوجى الأول بعد ثلاثة سنوات ونصف من الزواج السعيد المشتعل بجذوة الحب وترملت مرة أخرى يا سيدى قبل أن أبلغ الأربعين وارتديت ملابس الحداد مرتين كأنه مكتوب على ألا أسعد طويلاً ومشيت نفس المشوار القديم مرة أخرى .. وروضت نفسى على احمال الأمر الواقع فأفرغت كل حبى ورمانى وعواطنى المكبوتة فى ياسمين التى أصبحت يتيمة الأبوين ولم يعد لها فى الدنيا سواى ورتبت حياتى على أن أعيش لها وأن أرعاها وأشرف على تعليمها إلى أن تكبر وتتخرج وتتزوج على يدى وجاء أعام زوجى يتحسسون الموقف بعد الوفاة فأعلنتهم أنى لن أتنازل عن ياسمين أبدًا ولن أتركها وأكدت لهم ياسمين أنها لن تعيش إلا معى فتركوها معى مطمئنين خاصة أنى تنازلت عن كل ياسمين أنها لن تعيش إلا معى فتركوها معى مطمئنين خاصة أنى تنازلت عن كل ميراثى عن زوجي لها وكتبته باسمها .

ووطنت نفسى على أنه لا نصيب لى فى السعادة أكثر مما حصلت عليه وأن على أن أرضى بنصيبى وبالأيام السعيدة التى عشتها وأن أعيش على ذكرياتها إلى نهاية العمر ، وبدأت انشغل برسالتى للدكتوراه التى أهملتها طويلاً .. وأعطيت ياسمين اهتامًا كبيرًا وهى فى الشهادة الابتدائية فجاء ترتيبها الأولى على مدرستها وألحقتها بمدرسة إعدادية راقية ستبدأ دراستها بها العام القادم لكن هدوء حياتى

تعكر فجأة منذ أيام حين جاءني عم ياسمين الأكبر وفاتحني بعد تردد في أمر ضم ياسمين إليه ، مبررًا ذلك بأن رغبتي في احتضانها قد تكون متأثرة بظروف المأساة وأنى قد أراجع نفسي في ذلك كما أنى كما قال سوف أتزوج في يوم من الأيام وستجد نفسها غريبة بيننا ، فلم أدعه يكمل حديثه وبكيت طويلاً وأقسمت له أنى لن أتزوج مرة ثالثة بعد أن اكتويت بالنار مرتين وأنى وجدت تعويضي في ياسمين التي أحببتها وعمرها خمس سنوات حتى أصبحت الآن في الثانية عشرة وأننى لا أستطيع فراقها .. فسمعنى الرجل بألم ودمعت عيناه وطالبني بالتفكير وانصرف ، ثم جاء بعد شهر وكرر نفس الحديث وكررت عليه نفس الرد .. وكلما اطمأننت من هذا الجانب سمعت أنه تحدث مرة أخرى مع أمي في الأمر فأحس بالقلق والمرض . . حتى قلت ساعات نومي وأصابني اسهال عصبي لم يفلح الأطباء في علاجه لأنه راجع لأسباب نفسية . إنني لا أريد منك مشورة هذه المرة لكني أريد منك أن توجه إلى عم ياسمين كلمة تناشده فيها ألا يحرمني من الضوء الوحيد في حياتي المظلمة فهو يقرأ لك وقد حدثني ضمن ما حدثني عن رسالة قرأها في بابك عن معاناة الأطفال مع زوجة الأب وزوج الأم وهو يدلل على سلامة رغبته في ضم ياسمين. فهل تفعل ذلك من أجلي يا سیدی بحق ما عانیته فی حیاتی من آلام ؟

□ ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لو صح أن تسمى بضع كلمات أخطها على الورق خدمة تستحق الرجاء فإنى أقدمها لك يا سيدتى بكل ترحيب ليس من أجلك فقط وإنما من أجل ياسمين ومن أجل كل القيم والمعانى الإنسانية النبيلة التي يمثلها موقف من هذه الطفلة المحرومة ويمثلها أيضًا موقف عمها الفاضل منها. فالحق أنه لا خلاف بينكما فى الدوافع السامية ولا فى الأهداف النبيلة لكل منكما ، فإن كان تمة اختلاف بسيط فهو اختلاف النبلاء أو على الأصح

تنافسهم لتحقيق الغايات الشريفة مما سوف ييسر مهمتي إلى حد كبير ، فأنت يا سيدتى ترغبين فى الاحتفاظ بياسمين وفى استمرار رعايتك لها حتى تكبر وتتخرج وتتزوج فى كفالتك وهو يريد مخلصًا أن يؤدى الأمانة التي ألقت بها الأقدارالحزينة على عاتقه فيضم ياسمين إلى كفالته أو يطمئن على الأقل إلى أن رغبتك في رعايتها لم تكن مجرد انفعال عاطني عابر في ظروف المأساة وإلى أنك لم تضيقي بهذه المهمة الإنسانية أو ترغبي في التخفف منها .. فأى نبل في الدوافع والغايات أكثر من ذلك ؟ وماذا أستطيع أن أقول لك أو لمثل هذا العم الجاَّد الفاضل سوى أن رعاية ابنة شقيقه هي من حقه شرعًا وقانونًا ، لكن هناك اعتبارات إنسانية ترقى إلى مرتبة أحكام الشرع والقانون حين لا تتعارض مع أهدافهها فى تنظيم حياة البشر وإسعادهم لذلك فلا ضرر البتة فى استمراركفالة هذه السيدة لابنة شقيقك وهي من هي فضلاً وخلقًا وعلمًا وحبًا وعطفًا وحنانًا وهي أيضًا من تزوجت من أبيها في البداية رغبة في كفالة هذه الطفلة المحرومة قبل أن يجمع الحب بينها ولا وجه للعجب في ذلك ياسيدي والله سبحانه وتعالى يأخذ ويعطى وبمنح ويمنع ويحرم ويعوض ويجمع بين القلوب بخيوط خفية لا يعرف أحد سرها وقد شاءت إرادته أن يهيئ لهذه الطفلة هذه الأم الرءوم ليعوضها حنان أمها التي حرمت منه ويخفف عنها في مقبل الأيام حرمانها من أبيها ، وليخفف بها هي أيضًا عن هذه السيدة مرارة الكأس التي تجرعتها مرتين ومرارة الوحدة فأي عجب في ذلك والأمور تجرى بالمقادير ، والأقدار التي تحرم البعض هي نفسها التي تأسو جراح المعذبين .. ولقد لمست بنفسك مدى ارتباط إبنة شقيقك بالأم الوحيدة التي عرفتها في حياتها حتى الآن وتأكدت بنفسك من صدق نية أرملة شقيقك في رعايتها بلا غرض ورعاية ابنة في حد ذاتها مسئولية تنوء بها الكواهل ويفر منها بعض من يتوجب عليهم أداؤها فهون عليك

ياسيدى فليس هناك ما يمنع أبدًا من أدائك لواجبك الإنسانى فى رعاية هده الطفلة مع استمرار احتضان أرملة شقيقك لها وحتى لو تحققت مخاوفك من أن تتزوج ذات يوم وهو احتال بعيد فليس هناك ما يمنع من أن تستردها بعد أن تكون قد فازت بسنوات أخرى من العطف والحنان والرعاية وهى الطفلة التي تحتاج فى سنواتها الحرجة القادمة إلى رعاية لا تقدر عليها سوى مثل هذه الأم الفاضلة التى تعتبرها عزاءها وسلواها وهدية الأقدار لها ، فلا داعى للمخاوف ولا للقلق فما أسهل التفاهم بين ذوى النوايا الطيبة .. وما أهون التوفيق بين رغباتهم المبرأة من الهوى والغرض وفى النهاية ياسيدى فليس المشكل فى النصيحة .. وإنما المشكل فى قبولها .. كما قال صادقًا الإمام الغزالى فهل ينطبق ذلك على الفضلاء من أمثالكم ؟ لا . إنما يقبل الفضلاء النصيحة المخلصة حتى لو تعارضت مع هوى نفوسهم ، لهذا فلست أظن أن فضلك وكرمك سوف يسمحان لك بأن تحرم هذه السيدة المكلومة من القيمة الإنسانية الوحيدة فى يسمحان لك بأن تحرم هذه السيدة المكلومة من القيمة الإنسانية الوحيدة فى حياتها الآن .. وشكرًا لك مقدمًا .

| ٥   | الإهـــداء      |
|-----|-----------------|
| ٧   | عيد الميلاد     |
| 17  | حفل الزفاف      |
| **  | التحدى          |
| ۳۸  | صورة تذكارية    |
| ٤٨  | المتفوق !       |
| • 4 | الصوت الحزين !  |
| 70  | الضوء الأخير    |
| **  | الخنجر المسموم  |
| ٧٨  | الفراشة !       |
| ۸4  | فن الحياة       |
| 90  | الضوء الخافت    |
| 1.5 | فوق السطح       |
| 115 | أعاصير الحياة   |
| 14. | الأظافر الطويلة |
| 144 | وليد الصبر      |
| ۱۳۸ | العش الخالى     |
| 150 | الصفحة القدعة   |

| 108   | *************************************** | طيف من الماضي !         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 171   | *************************************** | الطريق الآخر            |
| 178   |                                         | الحصادا                 |
| ۱۷۸   | *************************************** | القسط الأخير            |
| ۱۸۷   | *************************************** | السهام النارية          |
| 147   | *************************************** | ُزهرة العمر             |
| 4 . 2 |                                         | الساثرون نياماً !       |
| 4.4   | *************************************** | لغز السعادة             |
| 714   |                                         | النافذة المضيئة         |
| 414   |                                         | حكاية قديمة             |
| 777   | ••••                                    | أيام الطفولة            |
| ۲۳.   |                                         | المعركة                 |
| 440   |                                         | الشرارة                 |
| 744   |                                         | شيء من القوة            |
| 724   |                                         | القناع                  |
| 40.   |                                         | الحلطةا                 |
| 404   |                                         | الرياط المقدس والمسالين |

#### مةم الإيداع ٢٢/٧٨٧٤ I.S.B.N 977 - 09 - 0163 - 6

### مطابع الشروقــــ

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى ـ ت: ٤٠٢٣٩٩٩ ـ فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت : ص. ب: ٨٠١٤ هاتف ٠ ٨٥٩١ ـ ١٧٢١٣ ـ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (١٠)

# 8660-4

جلست على حافة نهر الحياة أرقب دواثر الماء يدور فيها البشر سعداء وتعساء .. وأعطيت سمعي لكل من رمي به التيار إلى مجلسي وأراد أن بستودع صدرى همومه ... وأجهدت فكرى ومشاعري في مشاركته آلامه وشجونه وحاولت قدر جهدي أن أخلص له المشورة وربما كنت أحوج منه إلى مشورة الآخرين في أمرى .. وألححت دائما على كل المهمومين بأنه لابد لكل ليل مها طال من صباح تشرق فيه شمس السعادة على المحرومين . . وقلت مع فيكتور هوجو ه ما الحزن إلا مقدمة للسرور ، ولابد لسيمفونية الحياة أن تنتهى يوما بنغ جميل .. وقلت للمظلومين لانتقموا من خصومكم بل اجلسوا معى على حافة النهر ولن يطول الزمان قبل أن تروا جثث ظالميكم طافية فوق الماء بغير أن تلوثوا أيديكم بدماتهم ... فحكمة السماء سوف تقتص لكم منهم وسوف يتحقق العدل الألهي في موعده وحين يشاء أعدل العادلين ..

.. وقلت الكثير وسمعت الكثير ورأيت من موقعي في بريد الجمعة بالأهرام ملاحم فريدة لماناة الإنسان وضعفه.. وحبرته الأبدية في البحث عن سعادته ومغالبة أقداره.

فكانت هذه الصفحات القليلة من نهر الحياة الهادرة أبدا.

وكان هذا الكتاب!

عبدالوهاب مطاوع

# © دارالشروق\_\_

القاهرة بـ ۱۲ خارع جواد حسنى ... مالف : ۳۹۳۵۵۷۸ ... ۳۹۳۵۸۲۸ بورک : ص . ب : ۲۰۵۵ م... ۱۳۲۵۸۵ ... ۲۲۵۸۵۳ ... ۲۲۷۸۵۳